

|     | , |
|-----|---|
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
| 34. |   |
| •   |   |
|     |   |
| ė   |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |

# دِيُولِ بِينَ الْمِينَ الْمِينِينِ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينِينَ الْمِينَ ا

اعتف بهِ مِحَيِّرُ ٱلْأَحِلَّ ٱلْمِلْصِطُ الْحِيْثِ مِحَيِّرُ ٱلْأَحِلَ الْمِلْصِطُ الْحِيْثِ

حارامعرفة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار المعرفة بيروت ـ لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً

Copyright© All rights reserved

Exclusive rights by Dar El-Marefah Beirut - Lebanon.

No part of this publication may be translated, reproduced,
distributed in any form or by any means, or stored in a data base or
retrieval system, without the prior written permission of the publisher

ISBN 9953-429-33-2

الطبعة الثالثة 1426 هـ 2005 م





### DAR EL-MAREFAH

Publishing & Distributing

جسر المطار . شارع البرجاوي ـ صب: ٧٨٧٦ ـ هاتف: ٨٥٨٨٣٠ ـ ماكس: ٨٥٥٨٦١ بيروت ـ لبنان Airport Bridge, P.O.Box: 7876, Tel: 834301, 858930, Fax: 835614, Beirut-Lebanon http://:www.marefah.com «كان الشافعيُّ إذا أخذ في العربيَّة، قلتُ: هو بهذا أعلم، وإذا تكلم في الشعر وإنشاده، قلت: هو بهذا أعلم، وإذا تكلم في الفقه، قلت: هو بهذا أعلم!». يونس بن عبد الأعلى

Additional of the second secon

|    | 5   |   |     |     |  |
|----|-----|---|-----|-----|--|
|    |     |   |     |     |  |
|    | y   | 8 | 180 |     |  |
| *  |     |   |     |     |  |
|    |     |   |     | a b |  |
| •  |     |   |     |     |  |
|    |     |   |     |     |  |
|    |     |   |     | A   |  |
|    |     | • |     |     |  |
|    |     |   |     | ÷.  |  |
| 3- |     |   |     |     |  |
|    |     |   |     |     |  |
|    |     |   | •   |     |  |
| 7  |     |   |     |     |  |
|    | 4 1 |   |     |     |  |
|    |     |   |     | ÷   |  |
|    |     | Ť |     |     |  |

# بسراته التوازي

#### مقدمة

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم النييين، النبي المصطفى. أما بعد:

فهذا ديوان الشافعي، وحكمه، أو شعر الشافعي وحكمه إن أردت الدقة العلمية، أقدمه لك - عزيزي القارىء - بالصورة التي تري. وهي صورة تُتمّ ما قبلها من صور، ولبنة في طريق بناء «الديوان الكامل؛ لشعر الشافعي، رحمه الله.

والحق أن جهودًا كثيرة بُذلت في خدمة ديوان الشافعي وكتبه، ولكل باحث سمة خاصة، ولكل مجتهد نصيب.

ولكل من سبقني فضلٌ لا يُنكر، فجزى الله كل من خدم ديوان الشافعي ولغة الشافعي أحسن الجزاء.

والذي دفعني لهذا العمل أسباب، منها: ضبط النصوص الشعرية بالشكل الصحيح، ووضع علامات الترقيم الصحيحة (وهذا هاجسي الأول)، وعَزْو الأشعار والمقطوعات إلى مصادرها، ما أمكن.

وترجمة بعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في القصص أو مناسبات بعض القصائد، في ثنايا الديوان.

وكان منهجي في العمل يسير على النحو الآتي:

1 - عَزْو البيت، أو المقطوعة، أو القصيدة إلى المصدر الذي ذكرت فيه
 مما وُجد في كتب التراجم الخاصة، عددته أصلاً.

2 - وَضْعُ عنواناتِ للأشعار، تُعين القارىء على الفِكر الرئيسة
 للقصائد. ومعظمها منتقاة من شعر الشافعي نفسه.

3 - ضبطت النصوص بالشكل التام (تقريباً)، ووضعت علامات الترقيم، التي أهملت إهمالاً عجيباً في معظم طبعات الديوان.

4 - شرحت الألفاظ الغريبة، وثبهت إلى القصائد المنسوبة إلى الإمام الشافعي، وإلى غيره. وما لا يصح نسبته إليه بوجه.

5 - ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في مناسبات القصائد.

6 - ألحقت بالديوان درراً منثورة من نثر الإمام الشافعي، وجعلت لها
 عنوانًا «الحكم الشافعية».

وهي جديرة بالدرس، والتحليل، والمقارنة.

7 - قدمت للديوان بمقدمات: في سيرة الإمام الشافعي، وتأملات في ديوان الشافعي وحكمه.

وأسأل الله العلتي القدير، السميع المجيب أن ينفع بديوان الشافعي وحكمه القارئين له.

وأسأله، سبحانه، أن يكتب عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم. وأن يكتبه لي من زمرة العلم النافع، والعمل الخالص لوجهه، سبحانه!

وبعد:

فهذا مبلغ الجهد والطاقة، والكمال لله وخدَه.

وهو من وراء القصد.

وولمي كلُّ توفيق.

وكتبه , عبد الرحمٰن المصطاوى

# في سِيرة الإمامِ الشَّافعيَ<sup>(۱)</sup>

(820 - 767 = 204 - 150)

هو محمد بن إدريس بن شافع، الهاشمي، القرشي، «المطلبي»، أبو عبد الله: أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة.

وُلد في غزة (بفلسطين) وحُمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. ودُفن بالقاهرة وقبره ظاهر بالقاهرة يُزار. كان من أحذق الرماة في قريش.

برع الشافعيّ في اللغة، والشعر، وأيام العرب، ثم أقبل على الفقه والحديث!

وكان، رحمه الله، مفرط الذَّكاء. أفتى وهو ابن عشرين سنة. ﴿

#### آثاره العلمية:

قال الإمام أحمد بن حنبل: «ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منّة».

ذلك لأنه ترك لنا آثاراً علمية تدل على ذلك، منها:

الأم<sup>(2)</sup>؛ في سبع مجلدات، جمعه البويطي، وبوبه الربيع بن شليمان.

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: 1/ 329. صفة الصفوة: 2/ 140. طبقات الشافعية: 1/ 185. الأعلام: 6/ 26. معجم الأدباء: 17/ 281. وَفِيات الأعيان: 4/ 163. تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 44.

<sup>(2)</sup> هناك رسالة لمحمد زكي مبارك بعنوان «كتاب الأم لم يؤلفه الشافعي وإنما ألَّفه البويطيِّة. ويريد بذلك أن البويطي جمعه مما كتب الشافعيّ!

- · llamik.
- الرسالة.
- اختلاف الحديث.
  - 🔵 أدب القاضي .
  - فضائل قريش.
    - السنن.

## قالوا في الشَّافعيّ

• الشافعيُ كلامه لغة يُحتج بها!

#### ابن هشام

نظرت في كتب هؤلاء النبغة، الذين نبغوا في العلم، فلم أر أحسن
 تأليفًا من «المقلبي» لسانه ينثر الدرّ.

#### الجاحظ

صحَّخت شِغر هُذيل على فتى من قريش يقال له: محمد بن إدريس.
 الأصمعي

## كيف شهوتك للأدب؟

سُئل الشافعيّ، رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: «أسمع بالحرف منه، مما لم أسمعه، فتودّ أعضائي أنّ لها أسماعًا فتنعم به».

تيل: وكيف طلبك له؟

قال: «طلب المرأة المضلّة ولدها، ليس لها غيره». ذلكم محمد بن إدريس الشافعيّ!

# تأمَّلاتُ في ديوان الشافعي وحكمه

## قصة الديوان:

لا توجد مخطوطة تضم شعر الإمام الشافعي، رضي الله عنه، من صنعة أحد الله بن جمعوا لنا الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين. وإنما الذي وصلنا أبيات من الشعر، منثورة في بطون كتب التراجِم التي ترجمت للأعلام في عصر الإمام الشافعي.

والملاحظ على هذه الأشعار – أعني المنثورة في كتب الترجم – أنها موجزة يستشهد المؤلف بها، أو يذكرها في معرض قصة طريفة من لطائف الفتوى، أو سرعة بديهة الشافعي وما إلى ذلك.

والملاحظ أيضاً اختلاف الروايات لبعض المقطوعات الشعرية من مصدر لآخر، من حيث عدد الأبيات، أو ترتيبها، أو الاختلاف في بعض الألفاظ.

وأول من جمع أشعار الشافعي في كتاب مستقل، أحمد العجمي المتوفّى سنة (1622هـ). وسمَّى عمله انتيجة الأفكار، فيما يُعزى إلى الإمام الشافعيّ من أشعار الأ<sup>(1)</sup>.

ولنقف عند عنوان العجمي، إذ قوله: يُعزى، يوحي بعدم صحة هذه الأشعار للإمام الشافعي، إنما نُسبت له!

<sup>(1)</sup> مخطوط في دار الكتب المصرية برقم 1418/أدب.

ومن يتأمل، ويستقري بعض الأشعار التي نُسبت للإمام الشافعي يجد أنها نُسبت له وللإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهناك أشعار أيضًا معزوّة للشافعي، وللأصمعيّ!!

والذي يقال في مثل هذه الظاهرة، هو أن الإمام الشافعيّ قد تكلم أو أنشد هذه الأشعار في موقفٍ ما، وأخذها تلامذته على أنها من شعره، وما هي له. إنما يكون قد تمثل هذا البيت من الشعر، أو روى قصة شعرية، ونحو ذلك.

ثم جاء بعد العجمي محمد مصطفى الشاذلي، وهو موظف بدار الكتب المصرية واختار من النتيجة الأفكار، أشعاراً جعلها في كتاب سمّاه اللجوهر النفيس في أشعار محمد بن إدريس، طبع في مصر سنة 1321ه.

ويبدو أن الشاذلي اختار ما صحت، عنده، من أشعار نسبت للشافعي رحمه الله وذلك وَفق أسسٍ وضعها، أو حسب ظنه وقناعته!

ثم ظهر ديوان الشافعي من جمع محمد إبراهيم هيبة عام 1329ه طُبع في مصر. وقد ذكر «هيبة» في المقدمة أنه جمع أشعار الشافعي من بطون الكتب.

وبعد ذلك بدأت المطابع تتسابق في طبع ديوان الشافعي أو تصويره، ومعظم هذه الطبعات يفتقر إلي الضبط الصحيح، وعزو الأشعار إلى مصادرها التي أُخذت منها (١).

<sup>(1)</sup> هناك خطوات جادة، علمية، في هذا الطريق: ديوان الشافعي وحكمة جمع وإعداد محمود بيجو. وديوان الشافعي وحكمه وكلماته السائرة يوسف علي بديوي. وديوان الشافعي تحقيق عبد المجيد همو، وقد اعتنى باختلاف الروايات، وعزاها إلى مصادرها الأصلية، وأظنه قد حاز قصب السبق في هذا المجال.

### مصادر شعر الشافعيّ:

## أولاً - شعر الشافعي:

والمراد من شعر الشافعي الكتابان اللذان ضمًا بعض شعر الإمام الشافعي، وهما:

- نتيجة الأفكار فيما يُعزى إلى الإمام الشافعي من أشعار.
  - الجوهر النفيس في أشعار محمد بن إدريس.
    - ثانيًا كتب التراجم:

أ - كتب التراجم الخاصة:

- ◙ آداب الشافعي ومناقبه، الرازي.
  - 🔵 مناقب الشافعي، البيهقي.
- 🗨 مناقب الشافعي، الفخر الرازي.
  - مناقب الشافعي، المناوي.

هذه الكتب التي ترجمت للإمام الشافعي وهي المصادر الأولى لشعر الشافعي رحمه الله.

وفي العصر الحديث هناك كتب تحدثت عن سيرة الشافعي رحمه الله، منها تاريخ الإمام الشافعي، حسين الرفاعي.

الإمام الشافعي، مصطفى عبد الرازق.

الشافعي، محمد أبو زهرة.

ب - كتب التراجم العامة:

- الأسماء واللغات، النووي.
- طبقات الشافعية للسبكي والأسنوي.
  - معجم الأدباء، ياقوت الحَمَويُ.

• وَقَيَاتِ الأعيانِ، ابن خُلكان.

ثالثًا - كتب الأدب العامة:

- الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني.
  - البيان والتبيين. الجاحظ.
- زهر الآداب، الحصري القيرواني.
- العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسيّ.

## الملامح العامة لشعر الشافعي:

الإنسان هو الأسلوب، كما يقولون في النقد الأدبي. ومن عرف أسلوب الشافعي، وذلك بتأمل حكمه، وأقواله، وديباجات كتبه، تتكون لديه ملكة يستطيع من خلالها أن يحكم بأن هذا الشعر للشافعي أو هو ما يُنسب له.

فالبيت الذي يتعارض مع الشرع، نقطع بعدم صحته للإمام الشافعي فهو من المنحول أو الموضوع على لسانه رحمه الله. هذا، ومن خلال التأمل في شعر الشافعي تبدّت لنا هذه الملامح العامة لشعره:

- 1 كثرة الحِكم في شعره، و لا سيما تلك التي تحض على طلب العلم،
   والرضا بقضاء الله وقدره.
  - 2 خلوه من المدح والهجاء.
- 3 قلة الصور الفنية الشعرية، وشعره وصوره أشبه ما يكون بشعر الفقهاء يغلب عليه الجانب المنطقي.
  - 4 قُلة الوصف.
  - 5 الطبع والعضوية.
- 6 خلوه، تقریباً، من الغزل والنسیب، والحدیث عن المرأة. إذ لا
   یوجد سوی مقطوعة شعریة واحدة، وأبیات عن المرأة:

إن النساء شياطين خُلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين وهناك أشعار تندرج تحت هذه السمة، وهي تلك التي قالها في الذي يحلّ من التقبيل في رمضان، والتي تندرج تحت عنوان فتاوى شعرية في النساء.

## الحِكَمُ الشَّافعيَّة

تسنح للباحث عن أشعار الشافعي، في بطون الكتب، عبارات بليغة، أشبه ما تكون بالحكم السائرة، وقد سنحت لي حِكم كثيرة أحببت أن ألحقها بشعر الشافعي؛ لينتفع بها.

وقد جمع محمود بيجو حكماً كثيرة للإمام الشافعي ألحقها بالديوان من غير تبويب، وفي بعض طبعات الديوان تجد بعض حكم الشافعي في الحواشي.

وقد يسَّر الله أن نجمع حكمًا بليغة للإمام الشافعي، فرتبناها على حروف المعجم، معزَّوة إلى المصادر التي نُهلت منها.

وحكمه تدل على غزارة علمه، وفصاحة لسانه، وسعة خاطره. تأمّل قوله:

- اللبيب العاقل هو الفطِن المتغافل.
- ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته.
  - الوقار في النّزهة سُخفٌ.
  - ما رأيت صوفيًا عاقلاً قطًا!

|     |   | • |  |
|-----|---|---|--|
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
| ,   |   | • |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
| · · | , |   |  |
|     |   |   |  |

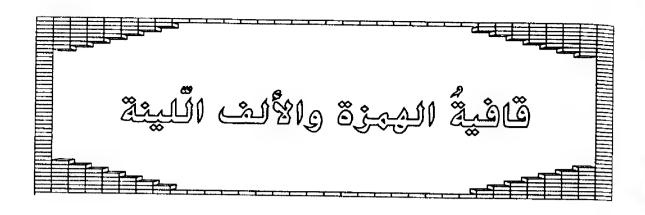

# دع الأيَّامَ<sup>(1)</sup>

[الوافر]

دُعِ الأَيَّامُ تَفْعَلُ ما تَشَاءُ وطِبْ نَفْساً، بِمَا حَكُمُ القَضَاءُ (2) ولاَ تَجْزَعُ لحادثةِ اللَّيالي فما لحوادثِ اللَّنيا بَقَاءُ وكُنْ رَجُلاً، على الأَفوالِ جَلْداً وشِيْمَتُكَ السَّماحةُ والوَفاءُ (3) وإنْ كَثُرَتْ عُيُوبُكَ في البَرايا وسَرَّكَ أَنْ يكونَ لها غِطاءُ وإنْ كَثُرتْ عُيُوبُكَ في البَرايا وسَرَّكَ أَنْ يكونَ لها غِطاءُ تستَّز بالسَّخاء فكلُّ عيبٍ يغطّيهِ، كما قيلَ، السَّخَاءُ (4) ولا حُزنٌ يَدُومُ، ولا سُرُورٌ ولا بُوسٌ عليكَ ولا رخاءُ (5) ولا تُر لِلأَعادي، قَطُّ ذُلاً فإنَّ شَمَاتةَ الأَعُدا بَلاَءُ ولا تَر لِللَّعادي، قَطُّ ذُلاً فإنَّ شَمَاتةَ الأَعُدا بَلاَءُ

<sup>(1)</sup> المصدر: خزانة الأدب: 2/426. جواهر الأدب: 2/477. توالي التأسيس: 426. وهناك اختلاف في ترتيب الأبيات، وفي بعض الكلمات، وسنشير إلى ذلك.

<sup>(2)</sup> وردت «إذا» بدلاً من «بما» في إحدى الروايات.

<sup>(3)</sup> الأهوال: ج هَوْل: المصيبة. الجَلد: الصبور. وقد وردت "وسميتك" بدلاً من "وشيمتك"، وهما بمعنّى واحد تقريباً.

<sup>(4)</sup> السخاء: الكرم، والجود. وللبيت روايات أخرى، رصدها عبد المجيد همو في «تحقيقه» لديوان الشافعي.

<sup>(5)</sup> **البؤس**: الفقر.

ولا تَرْجُ السَّماحة مِنْ بَحيل فما في النَّارِ لِلظَّمآنِ ماءُ ورِزْقُكَ ليسَ يُنْقِصُهُ التَّأْنِي وليسَ يَزِيدُ في الرِّزْقِ العَنَاءُ إذا ما كُنْتَ ذا قَلْبِ قَنُوع فأنتَ ومالِكُ الدُّنياسَواءُ ومَنْ نَزَلَتْ بساحتِه المَنَايا فلا أرضٌ تَقِيهِ، ولا سَماءُ وأَرْضُ اللهِ واسعةً، ولكِنْ إذا نَزَلَ القَضَاضَاقَ الفَضاءُ(١) دَع الأيَّامَ تَخَدُرُ، كُلَّ حِينِ ولا يُغني عن الموتِ الدُّواءُ!

سِهَامُ اللّيل (2) [الوافر]

أَتَهِ زَأَ بِالدُّعاءِ وَتَرْدَرِيهِ وما تَدْري بِما صَنَعَ الدُّعَاءُ(٥)! سِهامُ اللَّيل لا تخطي ولكِن لَها أَمَدٌ، ولِلأَمَدِ انْقِضاءُ (4) فَيُمْسِكُها إذا ما شاءَ ربِّي ويُرْسِلُها إذا نَفَذَ القضاءُ

جَهْدُ البلاء<sup>(5)</sup> [الخفيف]

أَكْثَرَ النَّاسُ في النِّساءِ وقالُوا: إِنَّ حُبَّ النِّساءِ جَهدُ البَلاءِ

القضا: اسم مقصور، من «القضاء»، إذ يجوز للشاعر مدّ المقصور وقَصْر الممدد للضرورة الشعرية.

<sup>(2)</sup> المصدر: المستطرف: 1/ 236.

<sup>(3)</sup> أتهزأ: الهمزة الأولى حرف استفهام. تزدريه: تحتقره.

سهام الليل: كناية عن دعوات المظلومين، أو الدعوات بشكل عام. (4)

<sup>(5)</sup> المصدر: مناقب الإمام الشافعي، البيهقي: 2/82.

لَيْسَ حُبُ النِّساءِ جَهْداً ولكِن قُرْبُ مَن لا تُحِبُّ جَهْدُ البَلاءِ(1)!

بَعْد الأحبة (2) [السريع]

واحَسْرة للفَتى سَاعة يعيشُها بَغْدَ أُودُائِهِ عُمْرُ الفَتى، لوكانَ، في كَفِّهِ رَمَى بهِ بَغْدَ أُحِبَّائِهِ!

الصبرُ على الأحبّة (3)

مَنْ يُنْمِنِ العُمْرَ فليدَّرغ صَبْراً على أحبَّائهِ (٩) ومَنْ يُعَمَّرُ يلقَ في نفسِهِ ما يتمنَّاهُ الأعدائهِ

لا فتى إلا علي<sup>(5)</sup> [الرجز]

سُئِلَ الإمامُ الشافعيُ، عن الإمامِ عليّ، فقالَ: إنّا عَبيدٌ، لِفتَى أُنزلَ فِيهِ: ﴿ هَلَ أَنَ ﴾ (6)

<sup>(1)</sup> الجَهد: المشقة.

<sup>(2)</sup> المصدر: المخزون في تسلية المحزون، لمؤلّف مجهول، ص58. الإمام الشافعي، عبد الحليم الجندي، ص64.

<sup>(3)</sup> المصدر: تاريخ إربل: 1/228.

<sup>(4)</sup> فليدرع: فليلبس درعاً، والدرع: قميص من زرد الحديد، يلبسه المحارب ليقيه من السلاح.

<sup>(5)</sup> المصدر: روضات الجنّات: 7/ 261.

 <sup>(6)</sup> إشارة إلى الآيات القرآنية، في سورة الإنسان ﴿ عَلْ أَنَّ ﴾، التي نزلت في حق عليّ بن
 أبي طالب رضي الله عنه، انظر الآيات.

## إلى مَتى أَكْتُمُهُ؟ إلى مَتى؟ إلى مَتى؟!

[الكامل]

مقدور القضا<sup>(1)</sup>

إِنَّ الطَّبِيبَ بِطِبْهِ ودَوائهِ لايستطيعُ دَفْعَ مقدورِ القَضَا ما للطّبيب يموتُ بالدَّاءِ الذي قد كانَ يُبْرىءُ مثلَهُ فيمَا مَضَى هَـلكَ المُدَاوي والمُداوَىٰ والَّذي جَلبَ الدُّواءَ وباعَهُ، ومَن اشتَرى!

[الطويل]

قضاء الديان (2)

أرى حُمُراً تَرعى وتُعلَفُ ما تَهوى وأُسْداً جياعاً تَظمأ الدُّهرَ، لا تُرُوى(3) وأشرافَ قوم لا ينالونَ قُوتَهُم وقوماً لِئاماً تأملُ المَنَّ والسَّلوى قيضاء لديّان البخيلائِيق سيابقٌ وليس على مُرّ القضا أَحَدُ يَقُوى فمن عَرَفَ الدُّهرَ الخؤونَ وصَرْفَهُ تَصَبَّرَ للبَلوي، ولم يُظهر الشُّكُوي

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 296.

<sup>(2)</sup> المصدر: المخلاة، ص132، وانظر الديوان المنسُوب إلى على بن أبي طالب، ص 132.

<sup>(3)</sup> خُمُر: ج حمار.

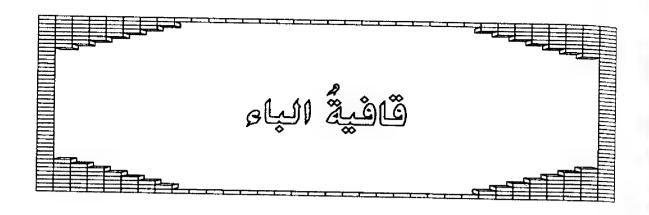

## [الوافر]

# مخاطبة السَّفية (1)

يُخاطِبُني السَّفِيهُ بِكُلِّ قُبْحٍ فَأَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ لَه مُجِيبًا يَخاطِبُني السَّفِيهُ بِكُلِّ قُبْحٍ فَأَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ لَه مُجِيبًا يَزِيدُ حِلْماً كَعُودٍ زادَهُ الإِحْراقُ طِيْبًا

## [الطويل]

# نيل المراد<sup>(2)</sup>

سَأَضْرِبُ في طُولِ البلادِ وعَرْضها أَنَالُ مُرادي أو أَموتُ غَرِيبَا فإنْ تَلِفَتْ نَفْسِي، فَلِلَّهِ دَرُّها وإن سَلِمَتْ كان الرُّجُوعُ قَريبا

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس، ص8. وهذان البيتان من الشعر الذي نُسب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(2)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/85.

#### هَيْبة الرجال<sup>(1)</sup> [المتقارب]

تناظر الشافعيُّ، وبِشْرُ المَرِيسيّ<sup>(2)</sup> (ت218هـ) في حَضْرةِ هارون الرشيد، فقال

أهَابُكَ ياعمرُوما هِبْتَني وخاف بشراكَ إذْ هِبْتَني وتنزعُم أُمِّي عن أبيهِ مِنْ أولادِ حَام بها عِبْتني

## [الوافر]

أَحِبُ مَكارمَ الأخلاقِ جَهدي وأخرهُ أَنْ أَعيبَ، وأَنْ أُعابَا وأصفح، عن سِباب النَّاسِ حِلْماً وشَرُّ النَّاسِ مَنْ يهوى السِّبابَا! سليمُ العِرْض مَنْ حذرَ الْجَوابا ومَنْ دارى الرِّجالَ فقد أصَابَا ومَنْ هابَ الرِّجالَ تهيَّبُوهُ ومَنْ حَقَر الرجَالَ، فَلَنْ يُهَابَا

## فأجابَهُ الشافعي، وهو يقول:

ومَنْ قَضَتِ الرجالُ له حُقُوقاً ومَنْ يَعْص الرِّجالَ فما أصابا

#### بين الأديب والحسيب<sup>(3)</sup> [البسيط]

أَصبَحْتُ بَيْنَ أَديب ما لَهُ حَسَبٌ يَسْمُو بِهِ، وحَسِيبٌ ما لَهُ أَدَبُ

المصدر: حلبة الأولياء: 9/83.

فقيه، معتزلي، فيلسوف، يُرمى بالزندقة، وهو رأس الطائفة «المريسية» القائلة

<sup>(3)</sup> المصدر: الغيث الهامع، ص215 (والنقل من ديوان الشافعي لمجاهد بهجت ص47). ونلاحظ أن في البيتين إقواء: والإقواء هو اختلاف حركة الرويّ في الشعر؛ فالبيت الأول رويّة الضمة المشبعة، وأما البيت الثاني، فحركة روية الكسرة المشبعة.

فَذَاكَ يَحْسِدُني إِذْ كُنْتُ ذَا حَسَبِ عَالٍ، ويَحْسِدُني هذا على الأدَب

أنتَ حسبي (1)

أنتَ حَسْبِي وفيكَ للقَلْبِ حُبُ ولِحَسْبِي إِنْ صَحَّلِي فيكَ حُبُ لا أُبِالِي مَتَى وِدادُكَ لِي صَحَّ مِنَ الدَّهْرِ ما تعرَّضَ خَطْبُ(2)

الغِرّ والفضيلة (3)

أرى الغِرَّ في الدُّنيا إذا كان فاضِلاً تَرقَّى على رُوسِ الرُّجالِ ويَخْطُبُ (٩) وإنْ كانَ مِثْلي لا فضيلة عِندَهُ يُقاسُ بِطفْلِ في الشَّوارعِ يَلْعَبُ

الحبُّ والأذى (5)

خُذِي العفوَ منِّي تستديمي مودَّتي ولا تنطِقي في سَوْرتي حينَ أَغْضَبُ (6) فإنِّي وَجَدْتُ النُّحبُ في القلبِ والأذى إذا اجتمعَا لم يَلْبثِ الحبُّ يَذْهَبُ!

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس، ص7.

<sup>(2)</sup> خَطُّب: الخطُّب، هنا بمعنى المصيبة.

<sup>(3)</sup> المعبدر السابق، ص8.

<sup>(4)</sup> الغِر: الرجل غير المجرّب، الغافل.

<sup>(5)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البَيْهِقيّ: 2/ 98. ونُسب هذان البيتان لغير الشافعي، رحمه الله، فهما في «الوحشيات» لأبي تمّام، ص185 لشريح القاضي، وفي «عيون الأخبار»: 4/ 77، هما لأبي الأسود الدؤلي.

<sup>(6)</sup> سَوْرتي: حدّة غضبي.

[الوافر]

# مقادير (1)

تموتُ الأَسْدُ في الغاباتِ جُوعاً ولَخْتُمُ الضَّانِ تَأْكُلُهُ الكِلابُ(2) وعَبْدٌ قدينامُ على حَريرِ وذو نَسَب مَفَارِشُهُ تُرابُ!

#### رسالة إلى الحسين<sup>(3)</sup> [الطويل]

ذبيخ بلا جُزم كأنَّ قميصَهُ صبيغٌ بماءِ الأرجوانِ خَضِيبُ (6) فللسيفِ أغوالٌ، وللرُّمْح ربَّةٌ وللخيل مِنْ بَعْدِ الصَّهيلِ نجِيبُ تَزَلْزَلْتِ الدُّنسِ الآلِ محمد وكادت لهم صُمُّ الجبالِ تَذوبُ وغارتْ نُجومٌ، واقْشَعَرَّتْ كَواكِبُ وهُنِيِّكَ أَستارٌ، وشُقَّ جُيُوبُ (٢) يُصلِّي على المبعوثِ من آلِ هاشم(8) ويُغَزِّى بنوه! إنَّ ذا لَعجيبُ فذلك ذنب لست عنه أتوب

تَأَوَّهَ قِلْبِي وَالْفُؤادُ كَئِيبِ وَأَرَّقَ نَوْمَى فَالسُّهَادُ عَجِيبُ (4) فَمَن مُبْلِغٌ عني الحسينَ رسالة وإنْ كَرهَتْهَا أَنْفُسُ وقُلوبُ (5) لئن كان ذَنْهي حُبُ آلِ محمدِ

المصدر: توالى التأسيس، ص144. (1)

<sup>(2)</sup> الضأن: الغنم.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب آل أبي طالب: 4/124.

<sup>(4)</sup> تأوه: قال «آه» وهي بمعنى أتوجّع وأتألم. كثيب: حزين. السُّهاد: الأرق وقلة النوم.

<sup>(5)</sup> الحسين: هو الحسين بن على بن أبى طالب رضي الله عنهما.

<sup>(6)</sup> الأرجوان: شجر زهره شديد الحمرة.

الجيوب: ج جيب: ما يُدْخل منه الرأس لدى لَبْس القميص. (7)

المبعوث من آل هاشم: هو خاتم النبيين محمد بن عبد الله ﷺ. (8)

هُم شُفَعائي يوم حَشْري ومَوْقِفي إذا ما بَدَتْ للنَّاظِرينَ خُطُوبُ(١)

إذا وافق التقدير (2)

إذا وَافِقَ التَّقديرُ مَا هُو كَائِنٌ تَحَيَّرَ عَقْلُ المرءِ وهو لَبيبُ فَينطِقُ جَهْلاً بِالمُحَالِ لِسانُهُ فيخطِي به مِنْ حيث كان يُصِيبُ

دلَلْتنا على مكرمة (3)

قال رجل للشافعي: مات فلان. فقال: وَهَبَ الله لكَ الحَسنات، ومحا عنكَ السيئات؛ فقد دللتنا على مكرُمة، وحَططتَ عنًا ثِقَلَ الاعتذار، انهضوا بنا إلى فلان حتى نعزيه. فقيلَ له: إنَّ الموضعَ بعيد، فأنشأ يقول:

لَمِنْ بَعُدَتْ دَارُ المُعَزَّى ونابَهُ مِنَ الدَّهْرِ يَومٌ والخُطُوبُ تَنُوبُ لَمَشْيِيْ على بُعْدِ على عِلَّةِ الوَجا<sup>(4)</sup> أَدِبُ ومَنْ يَقْضِي الحُقُوقَ دَبُوبُ أَدِبُ ومَنْ يَقْضِي الحُقُوقَ دَبُوبُ أَلَذُ وأَحْلَى مِنْ مَقَالٍ وخَلَفْهُ يُقالُ إذا ما قُمْتَ: أنتَ كَذُوبُ وَمَلْ أحدٌ يُصْغِي إلى عُذْرِ كاذبٍ؟! إذا قالَ لَمْ تَأْبَ المقالَ قُلُوبُ وَمَلْ أَحدٌ يُصْغِي إلى عُذْرِ كاذبٍ؟!

<sup>(1)</sup> خطوب: ج خطب، المصيبة والنازلة الكبيرة.

<sup>(2)</sup> المصدر: الغيث الهامع، ص213، على نحو ما ذُكر في ديوان الشافعي لمجاهد بهجت، ص46.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: ص2/102.

<sup>(4)</sup> الوجا: علة في القدم:

# زوجة الشافعيّ<sup>(1)</sup> [مجزوء الكامل]

قال الشافعي: كانتْ لي امرأةً، وكنتُ أُحِبُها، فكنتُ إذا دخلتُ عليها أنشأتُ أقول<sup>(2)</sup>:

أَوَ لَيْسَ بَرْحاً أَن تُحِبُّ ولا يُحِبُّكَ مَن تُحِبُهُ؟! فتردُ هي علي:

فيَصُدُّ عَنْكَ بِوَجْهِهِ وتَلِمَّ أَنتَ، فَلا تُغِبُهُ (3)

# طلائع الشيب (4) [الطويل]

خَبَتْ نَارُ نَفْسي بِاشْتِعَالِ مَفَارِقي وأَظْلَمَ لَيْلي إِذْ أَضَاءَ شِهَابُهَا (٥) أَيَا بُومةً قد عَشَّشَتْ فوقَ هَامَتي على الرَّغْم مني حينَ طارَ غُرابُها (٥) رأيتِ خَرابَ العُمرِ مِنْي فَزُرْتِني ومَأُواكِ مِنْ كُلُ الدِّيارِ خَرابُها

<sup>(1)</sup> انظر: آداب الشافعي، الرازي ص312. والمحمدون من الشعراء ص141.

<sup>(2)</sup> هذه القصة من مُلح الإمام الشافعي، رحمه الله، كان يرويها من باب الترويح عن النفس، وقد ذكر القصة ياقوت الحموي، في «معجم الأدباء». والمرأة التي كان يمازحها الشافعي من قريش، وتوجد بعض الاختلافات بين هذه الرواية، والتي أثبتها ياقوت الحموي.

<sup>(3)</sup> وتلع: في إحدى الروايات (وتلج). فلا تغبُّه: الغب أنْ تزور يوماً وتدع يوماً.

<sup>(4)</sup> المصدر: شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي: 3/22، حياة الحيوان: 1/331. إتحاف السادة المتقين، الزبيدي: 7/291.

<sup>(5)</sup> خَبِتْ: سكنت وخمد لهبها. مفارقي: ج مفرِق: موضع انفراق الشعر من الرأس.

<sup>(6)</sup> أيا: من أدوات النداء. الهامة: الرأس، والبومة هنا كناية عن الشيب، والغراب عن الشياب.

أَأَنْعُمُ عيشاً بعدَما حَلَّ عَارضي طَلائعُ شَيْب ليس يُغْني خِضابُها(١)؟ وما هِيَ إِلاَّ جِيفَةً مُسْتحيلةً فَطُوبِي لِنفْس أُولِعَتْ قَعْرَ دارِها

وعِزَّةُ عُمْرِ المَرِءِ قَبْلَ مَشِيبِهِ وقد فَنِيَتْ نَفْسٌ، تولَّى شبابُها إذا اصْفَرّ لونُ المَرءِ وابيضٌ شَعْرُهُ تَنَعُّصَ مِنْ أَيَّامِهِ مُسْتطابُها فَدَعْ عَنكَ سَوْءاتِ الأمورِ فإنّها حَرامٌ على نَفْس التَّقيّ ارْتكابُها وأدُّ زكاةَ الْجَاهِ واعْلَمْ بِأَنَّها كَمِثْل زكاةِ المالِ تَمَّ نِصَابُها وأَحْسِنْ إلى الأحرارِ تَمْلِكُ رِقابَهُمْ فَخَيْرُ تجاراتِ الكرام اكْتِسَابُها ولا تَمْشِينَ في مَنْكِب الأرض فاخِراً فَعَمَّا قليل يحتويكَ تُرابُها ومَنْ يَذُقِ الدُّنيا فإنِّي طَعِمْتُها وسِيْقَ إلينا عَذْبُها وعَذَابُها فَلَمْ أَرَهَا إِلاَّ غُروراً وبَاطِلاً كما لاحَ في ظَهْر الفَلاةِ سَرَابُها (2) عَليها كِلابُ هَمُّهُنَّ اجْتِذَابُها فإنْ تَجتَنبُها كُنتَ سِلْما لأهلِها وإنْ تَجْتَذِبْها نازعَتْكَ كِلابُها مُغَلَّقة الأبواب، مُرخى حِجابُها

واغترب<sup>(3)</sup> [البسيط]

ما في المَقَام لذي عَقْل وذِي أَدَبِ مِنْ راحةٍ فَدَع الأوطانَ واغترَب

سافِرْ تَجَدْ عِوضاً عَمَّنْ تُفارِقُهُ وانْصَبْ فإنَّ لَذيذَ العيشِ في النَّصَبِ(4)

العارض: صفحة الخدّ. والهمزة في «أأنعم» للاستفهام.

<sup>(2)</sup> الفلاة: الأرض المقفرة.

المصدر: توالي التأسيس، ص144، جواهر الأدب، ص725، وتُنسبُ الأبيات إلى مجد العرب.

<sup>(4)</sup> النَّصَب: التعب.

إنِّي رأيتُ وُقُوفَ الماءِ يُفْسِدُهُ إِنْ ساحَ طابَ وإِنْ لَمْ يَجْرِلُم يَطِبِ والسَّهُمُ لولا فِراقُ القوسِ لم يُصِب لَمَلُّها النَّاسُ مِنْ عُجْم وَمِنْ عَرَبٍ والعُودُ في أرضِهِ نوعٌ مِنَ الحَطَبِ(1) وإِنْ تَخَرَّبَ ذَاكَ عَزَّ كَالَّذَهَبِ!

والأَسْدُ لولا فِراقُ الأرض ما افْتَرَسْتُ والشَّمْسُ لو وَقَفَتْ في الفُلْكِ دائمةً والتُّبْرُ كالتُّرْبِ مُلْقَى في أماكِنِهِ فإنْ تَغَرَّبَ هِذَا عَزَّ مَطْلَبُهُ

## [البسيط]

أصبحتُ مُطَّرَحاً في مَعْشَرِ جَهِلُوا حَقَّ الأديبِ فَباعُوا الرَّأْسَ بالذُّنَبِ

# معرفة حق الأديب

والنَّاسُ يَجْمِعُهِم شَمْلٌ وبَيْنَهُمُ فِي العَقْلِ فَرْقٌ وفي الآدابِ والحَسَبِ كَمِثْلِ مَا الذَّهَبِ الإبريزِ يَشْرَكُهُ في لونِهِ الصُّفْرُ والتَّفْضِيلُ لِلذَّهَب(3) والعُودُ لو لَمْ تَطِبْ منهُ رَوَالحُهُ لَمْ يَفْرِقِ النَّاسُ بين العُودِ والحَطَبِ

[الطويل]

دعوة<sup>(4)</sup>

سَمِعَ محمَّدُ بنُ عبد الحَكم (5) الشافعيَّ ينشدُ:

سَقَى اللهُ أرضَ العامريّ غَمَامةً وَردّ إلى الأوطانِ كُلَّ غَريبِ

<sup>(1)</sup> التّبر: الذهب والفضة، قبل الصياغة.

<sup>(2)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/64. معجم الأدباء: 31/319. ومناقب الشافعي، الرازي: 199.

الذهب الإبريز: الذهب الخالص. الصَّفْر: النحاس الأصفر.

المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 85.

لم أعثر على ترجمته. (5)

وأعطى ذَوي الحَاجاتِ فوقَ مُنَاهُمُ وأَمْتعَ مَحْبوباً بقرب حَبيب

## [الطويل]

# هكذا الدّهرُ <sup>(1)</sup>

قال المزنئ: سمِغتُ الشافعيّ يتمثّل بهذا البيتِ عندما غاب ابنه: وما الدَّهْرُ إلاَّ هكذا فاصطبر لَهُ رَزيَّةُ مَالِ أو فِرَاقُ حَسِيب (2)

#### الغِنى عن الشيء لا به (3) [الطويل]

فَجَرَّدْتُ مِنْ غِمْدِ القناعةِ صارماً قَطَعْتُ رجائى مِنْهُمُ بِذُبابِهِ (5) فَلا ذَا يَسراني واقِفاً في طريقِهِ ولاذا يَسراني قاعِداً عِنْدَ بابهِ غَنِيٌّ بلا مال عن النَّاس كُلُّهم وليس الغِني إلا عن الشيء لا بهِ إذا ظالمٌ يَسْتَحْسِنُ الظُّلْمَ مَذْهباً ولَجَّ عُتُواً في قَبيح اكتسابِهِ (6)

بَلَوْتُ بنى الدُّنيا فَلَمْ أَرَ فيهمُ سوى مَنْ غَدا والبُخْلُ مِلْ الْهُابِهِ(4) وجَرَّبتُ أبناءَ الزَّمانِ فلم أجِد سوى غَادر والغَدْرُ مِلْءُ ثيابِهِ

المصدر السابق: 2/ 89. وروي الشطر الأول في ديوان الإمام علي هكذا: وما الدهر والأيام إلا كما ترى.

<sup>(2)</sup> الرزية: المصيبة.

المستطرف: 2/ 59. الجوهر النفيس، ص9. وتُنسب الأبيات إلى محرز بن خلف -413هـ؛ انظر ديوان الشافعي، بيجو ص15.

الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ. (4)

<sup>(5)</sup> ذُباب السيف: حدّه.

<sup>(6)</sup> لبخ: تمادى. العُتُو: الاستكبار.

فكم قد رَأَيْنَا ظَالَماً مُتمرُداً يرى النَّجْمَ تِيْها تحتَ ظِلُّ رِكَابِهِ (١) فعما قليل وهو في غفلاتِهِ فأصبح لامالٌ ولاجاه يُرْتجى وجُوزِيَ بِالْأَمْرِ الذي كان فاعِلاً وَصَبُّ عليه اللهُ سَوْطَ عَذَابِهِ

فَكِلْهُ إلى صَرْفِ اللِّيالي فإنَّها سَتُبْدي له ما لَمْ يكُنْ في حِسابِهِ أَناخَتْ صُرُوفُ الحادثاتِ بِبابِهِ (2) ولا حَسناتُ تَلْتقي فِي كِتَابِهِ

#### سَيُفتِح بابُ (3) [المتقارب]

ويتَّسعُ الحَالُ، مِنْ بَعْدِما تَضِيقُ المذاهِبُ فيها الرِّحابُ مع الهَمُّ يُسْرانِ هَوِّنْ عليكَ فلا الهَمُّ يُجْدِي ولا الاكتتَابُ وكَمْ بَرَدٍ خِفْتُهُ مِنْ سَحَابِ فَعُوفِيتَ، وانْجابَ عنكَ السَّحابُ (4) ورِزْقِ أَتِياكُ ولم تَأْتِيهِ ولا أرَّقَ العينَ منه الطُّلابُ (5) ونَاءِ عن الأهل ذي غُربةٍ أُتيحَ له بَعْدَ يَأْسِ إِيابُ (6)

سَيُفْتَحُ بِابٌ إِذَا سُدَّ بِابْ نَعَمْ، وتَهُونُ الأُمورُ الصِّعاب فكَمْ ضِقْتُ ذَرْعاً بِما هِبْتهُ فلم يُرَمِنْ ذاكَ قدرٌ يُسهاب وناجٍ مِنَ البحرِ مِنْ بَغدِ ما عَلاهُ مِنَ المَوْجِ طامِ عُبَابُ(7)

<sup>(1)</sup> النّيه: الكِبْر.

<sup>(2)</sup> صروف الحادثات: المصائب.

<sup>(3)</sup> المصدر: بهجة المجالس: 1/181.

<sup>(4)</sup> انجاب: انكشف.

<sup>(5)</sup> أرَّق العين: جعلها تأرق: تُمنع من النوم. الطُّلاب: الطلب.

<sup>(6)</sup> ناء: بعيد.

طام: ممتلىء. العُباب: من عبُّ البحر إذا ارتفع موجه.

إذا احْتَجَبَ النَّاسُ عن سَائل فَمَا دُونَ سائل ربِّي حِجَابُ يعودُ بفَضْل على مَنْ رَجَاهُ وراجيهِ في كُلِّ حين، يُجَابُ فلا تَأْس يوماً على فائت وعِنْدكَ مِنْهُ رضاً واختِساب فلا بُدَّ مِنْ كَوْنِ ما خُطُّ في كِتابِكَ تُحْبَى بِه أُو تُصَابُ(١) فَمَنْ حَائِلٌ دُونَ مَا فِي الْكِتَابِ وَمَنْ مُرْسِلٌ مَا أَبِاهُ الْكِتَابِ؟! إذا لَـمْ تَكُن تاركاً زينة إذا المَرْءُ جاء بها يُستَرابُ (2) تَعَعْ في مواقعَ تَرْدَى بها وتَهُوي إليكَ السّهامُ الصّياب تَبَيِّنُ زَمَانَكَ ذَا وَاقْتَصِدْ فَإِنَّ زَمَانَكَ هَذَا عَذَابُ وأَقْلِلْ عِسَابِاً فِمِا فِيهِ مِنْ يُعالَبُ حِينَ يَحِقُ العِسَابُ مَضَى الناسُ طُراً وبادُوا سِوى أراذلَ عنهم تَبِلُ الكِلابُ(٥) يُلاقيكَ بالبشر دَهُماؤُهُمْ وتسليمُ مَنْ رَقَّ منهم سِباب فَأَخْسِنْ وما الحُرُّ مُسْتَخْسِنٌ صِيانٌ لهم عَنْهُمُ واجْتِناب فإنْ يُغْنِهِ اللهُ عنهم ينفر وإلا فَذَاك البلاءُ العُجَاب إذا حَارَ أَمْرُكَ فِي مَعْنَيَيْن ولمْ تَذْر فيما الخَطَا والصُّوابُ فَدَغُ مِا هَوَيْتَ، فإنَّ الهوى يقودُ النُّفُوسَ إلى مَا يُعَابُ ومَيِّزْ كلامَكَ قَبْلَ الكلام فإنَّ لِكُلِّ كلام جَوَابْ فَرُبُّ كلام يحصُّ الحَشَى وفيه مِنَ المَزْح ما يُستطابُ

<sup>(1)</sup> تُحيى: تُعطى.

<sup>(2)</sup> يُستراب: يقع في الريبة (الشك).

<sup>(3)</sup> طُرًا: جميعاً.

# الأسد لا تُجيب الكلاب (1) [الخفيف

قُلْ بِما شِنْتَ في مَسَبَّةِ عِرْضي فسُكُوتي عَنِ اللَّنيمِ جَوالْ ما أنا عَادمُ الحوابِ ولكن ما من الأسُدِ أنْ تجيبَ الكِلابُ

خبِّرا عنِّي المنجِّم<sup>(2)</sup> [الخفيف

خَبُّرَا عَنْي المُنَجُّمَ أَنِّي كَافِرٌ بِالَّذِي قَضَتْهُ الكَواكِرُ اللَّهِ الْكَواكِرُ الْمُلَا عَنْي المُفَاديرِ كَاذِبُ (الْمُلَا مَنْ تَكَهَّنَ أُو نَبَّجَ مَ، زارِ على المَقَاديرِ كَاذِبُ (الْمُلَا مَنْ المُهَيْمِنِ واجِبُ (الْمُلَا مُن المُهَيْمِنِ واجِبُ (الْمُلَا مُنْ المُهَيْمِنِ واجِبُ (الْمُلَا مُن المُهَيْمِنِ واجِبُ (الْمُلَا مُنْ المُهُمُنْ المُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

النفس العزيزة<sup>(5)</sup>

إذا سَبَّني نَذُلُ تَزايَدْتُ رِفْعة وما العَيْبُ إلاَّ أَنْ أَكُونَ مُسابِبُ وَلُو لَمْ تَكُنْ نَفْسي عَليَّ عزيزة لمكَّنْتُها مِنْ كُلُّ نَذْلِ تُحاربُ ولو أَنَّني أَسْعى لنفعي وَجَدْنَني كثيرَ التَّواني للَّذِي أَنا طَالِبُهُ (أَهُ لَكَنَّني أُسْعى لأنفع صَاحبي وعارٌ على الشَّبعانِ إِنْ جاعَ صَاحِبُ الكَنْني أُسعى لأنفع صَاحبي وعارٌ على الشَّبعانِ إِنْ جاعَ صَاحِبُ

(1) أحسن القصص: 4/ 106.

<sup>(2)</sup> بهجة المجالس: 3/ 115. الكامل، المبرّد: 1/ 241. وتُنسب هذه الأبيات للخليل برُّ أحمد الفراهيدي.

<sup>(3)</sup> الكهانة: الإخبار بالغيب على سبيل الظن. زار: اسم فاعل من الفعل زرى: عاب واحتقر.

<sup>(4)</sup> المهيمن: من أسماء الله الحسني.

<sup>(</sup>٢) المصدر: الجوهر النفيس: ص9، أحسن القصص: 4/106.

<sup>(6)</sup> التوانى: التقصير.

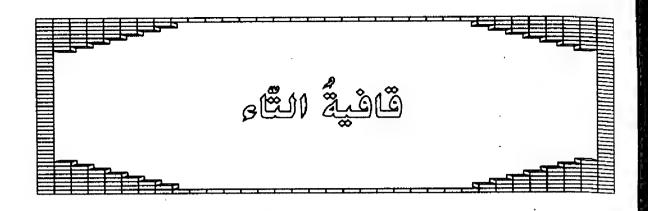

طِلاب المكارم (1)

إذا رُمْتَ المَكارِمَ مِن كَريمٍ فَيَهُمْ مَنْ بَنى اللهِ بَيْتَا (2) فَا رُمْتَ المَكرمُ مِن بَنى اللهِ بَيْتَا (3) فَذَاكَ اللَّيْثُ مَن يَحْمِي حِمَاهُ ويُكرمُ ضيفَهُ حَيْاً ومَيْتَا (3)

الدّراهم (4)

قَدِ انْطَقَتِ الدَّراهِمُ بَعْدَ عِيِّ أَناساً طَالَما كَانُوا سُكُوتا (5) فَماعادُوا، على جارِبِخَيْرٍ ولا رَفَعُوالمِكُرُمةِ بُيُوتَا كَذَاكَ المالُ يُنْطِقُ كُلَّ عِيُّ ويتركُ كُلَّ ذِي حَسَبٍ صَمُوتا

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ص13.

<sup>(2)</sup> يمم : اقصد .

<sup>(3)</sup> الليث: من صفات الأسد، الشجاع.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق: ص13. مناقب الشافعي، البيهقيّ: 2/ 63. بهجة المجالس: 1/ 206.

<sup>(5)</sup> العِي: العجز عن البيان.

#### السّغد هيّات(1) [البسيط]

النَّاسُ بالنَّاسِ ما دامَ الحياءُ بهم والسَّغد لا شَكَّ تاراتٌ وهبَّاتُ (2) وأفضلُ الناس ما بين الورى رَجُلٌ تُقْضَى على يَدهِ للنَّاس حَاجاتُ لا تمنعنَّ يدَ المعروفِ عن أَحَدِ ما دُمْتَ مُقْتدراً فالسَّعْدُ تاراتُ واشْكُرْ فَضَائِلَ صُنْعَ اللهِ إِذْ جُعِلَتْ إليكَ، لا لكَ، عِندَ النَّاس، حاجاتُ ا قدماتَ قومٌ وما ماتَتْ مكارِمُهم وعاشَ قومٌ وهُم في النَّاس أمواتُ

#### قليلُ المال(3) [الوافر]

قَضَى وَطَرَ الصِّبا وأَفادَ عِلْماً فَهِمَّتُهُ التَّعبُّدُ والسُّكُوتُ (5)

قليلُ المِالِ لا ولدّيموتُ ولا هَمَّ يُسِادِرُ ما يَفُوتُ خَفِيفُ الظُّهْرِ ليسَ له عِيالٌ خَلِيٌّ مِنْ "حُرمْتُ" ومِنْ "دُهِيتُ" (4)

# إذا نطق السفيه (6)

إذا نَطَق السَّفِيهُ فلا تُحِبنهُ فَخَيرٌ مِنْ إجابتِهِ السُّكُوتُ

<sup>(1)</sup> المصدر: المنهج الأحمد: 1/150.

<sup>(2)</sup> تارات: ج تارة: الحين والمرة.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 98.

<sup>(4)</sup> دُهيتُ: أصبت بداهية (بمصيبة).

<sup>(5)</sup> الوطر: الحاجة.

<sup>(6)</sup> المصدر: أدب الدنيا والدين: ص246.

فَإِنْ كَلَّمْنَهُ فَرَّجْتَ عَنْهُ وإِنْ خَلَّيْنَهُ كَمَداً يَمُوتُ(1) سَكَتُ عَنِ السَّفِيهِ فَظَنَّ أَنِّي عَيِيْتُ عَنِ الجواب، وما عَيِيتُ (2)

قضاةُ الدهر (3) [مجزوء الوافر]

تُضَاةُ الدُّفر قد ضَلُوا فقد بانَتْ خسارتُهُمْ فَباعُوا الدِّينَ بالدُّنيا فَمَا رَبحتْ تجَارتُهُمْ

أيادي مضت (4) [الطويل]

جَزَى اللهُ عنَّا جَعْفراً حين أُزلِقَتْ بنانعْلُنا، في الواطِئينَ فزلَّتِ هُمُ خلطونا بالنفوس وألجئوا إلى حُـجُـراتِ أدفات وأظلَّتِ أبَوْا أَن يَهَ لُّونا ولو أَنَّ أُمِّنا تُلاقى الذي يلقَونَ منَّا لملَّتِ سُتجزى بإحسان الأيادي التي مَضَتْ لها عندنا ما كبّرت وأهلّتِ (5) وقالوا: فلُمُوا الدارَ حتى تَبَيّنوا وتنجَلى الغَمّاءُ عمَّا تجلُّتِ (6)

ومن بعدِ ما كُنَّا لسلمى وأهلِها عبيداً وملَّتْنا البلادُ وملَّتِ

الكمد: الحزن الشديد. (1)

عييت: عجزت عن الجواب. (2)

المصدر: ديوان الشافعي، جمعه وضبطه وشرحه يوسف بديوي، ص41. (3)

المصدر: لباب الآداب، ص268. حلية الأولياء: 9/ 153. كتاب (الأم) الشافعي: 1/ (4) 144. والأبيات موجودة في ديوان طفيل الغنوي، انطر ديوانه، ص57.

كيِّرت: قالت الله أكبر. أهلَّت: قالت: لا إله إلا الله. (5)

الغمّاء: الواحدة من شدائد الدهر. (6)

# النَّاسُ داء (1)

[البسيط]

لمًّا عَفَوْتُ ولم أَحْقِدُ على أَحَدٍ أَرَحْتُ نَفْسِيَ مِنْ غَمُّ الْعَدَاواتِ إِنِّي أُحَيِّي عَدُوِّي، عِندَ رُؤْيَتِهِ الْأَذْفَعَ الشَّرُّ عَنِّي بِالتَّحيَّاتِ وأُحْسِنُ البِشْرَ للإنسانِ أَبْغِضُهُ كَانَّهُ قَدْ حَشَا قَلْبِي مَحَبَّاتِ (2) النَّاسُ داءٌ وداءُ النَّاسِ قُرْبُهُم وفي اغتِزالِهُمُ قَطْعُ المَوَدَّاتِ ولستُ أَسْلَمُ مِنْ خِلِّ يُخالِطُني فكيفَ أَسْلَمُ مِنْ أَهل العَدَاواتِ؟!

#### تصفَّحتُ إخواني<sup>(3)</sup> [الطويل]

أُحِبُ مِنَ الإِخْوانَ كُلُّ مُواتِي وكلُّ غَضيض الطُّرفِ عن عَثَراتي (٩) يُـوافِـقُـنـي فـي كـلُ أمـرِ أُريـدُهُ ويَحفَظُنِي حَيّاً وبَعْدَ مَماتي فمن لئ بهذا؟ ليتَ أنِّي أصَبْتُهُ لَقاسَمْتُهُ مالى مِنَ الحَسَناتِ! تصفِّحتُ إخواني، فكانَ أقَلُّهُم \_على كثرَةِ الإخوانِ ـ أهلُ ثِقاتِ

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/87. أدب الدنيا والدين: ص183. وتنسبأ هذه الأبيات إلى عبد القادر بن محمد الصفدي.

<sup>(2)</sup> البشر: طلاقة الوجه.

المصدر: توالي التأسيس، ص74. مناقب الشافعي، الرازي: ص116. وتُنسب هذه الأبيات للحسن بن هانيء أبي العتاهية، انظر ديوانه بتحقيق الدكتور شكري فيصل،

<sup>(4)</sup> عثراتي: ج عثرة، الزلة.

## الاعتذار مصيبة (1)

با لَهْ فَ نَفْسِي على مالِ أُفَرُقُهُ على المُقِلِّينَ مِنْ أَهْلِ المُرواتِ إِنَّ اعْتِذَارِي إِلى مَنْ جَاءَ يَسْأَلُني ما ليس عندي مِنْ إحدى المُصيباتِ!

براءة لله<sup>(2)</sup>

مَنْ نَالَ مِنْي أَوْ عَلِقْتُ بِذِمَّتِهُ أَبْرَأْتُهُ لِلهِ شَاكِرَ مِنْتِهُ أَبُرَأْتُهُ لِلهِ شَاكِرَ مِنْتِهُ أَأُرى مُعَوِّقَ مُؤْمِنٍ يومَ الجَزَا أَوْ أَنْ أَسُوءَ مُحمَّداً في أُمِّتِهُ؟!(3)

اعتبار الذات (4)

تَصَبَّرْ على مُرَّ الجَفَامِنْ مُعَلِّم فإنَّ رُسُوبَ العِلْمِ، في نَفَراتِهِ ومَنْ لَمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعلَّمِ سَاعةً تَجرَّعَ ذَلَّ الْجَهْلِ طولَ حيَاتِهِ ومَنْ فاتَهُ التعليمُ وَقْتَ شَبابِهِ فَكَبُرْ عليهِ أُربعاً لِوفَاتِهِ حَياةُ الفتى واللهِ بالعِلْم والتُقى إذا لم يكونا لا اعتبارَ لِنذاتِهِ

<sup>(1)</sup> المصدر: إحياء العلوم، الغزّالي: 3/ 251. الجوهر النفيس، ص47. مناقب الشافعي الرازي، ص203. وأشار صاحب بهجة المجالس (1/ 486) إلى أن الإمام الشافعي تمثّل بهذين البيتين.

<sup>(2)</sup> المصدر: الجوهر النفيس، ص12. شذرات الذهب: 3/ 24.

<sup>(3)</sup> أأرى: الهمزة حرف استفهام.

<sup>(4)</sup> المصدر: الجوهر النفيس، ص13.

آل النبيّ ذريعتي (1) [مجزوء الكامل]

آلُ النَّبيِّ ذَرِيعتي وهُمُ إليه وَسِيلتي أَرْبِعتي أَرْبِعتي أَمْ البيه وَسِيلتي أَرْجو بأَنْ أُعْطَى غَداً بِيدي اليمينِ صَحيفتي

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس، ص47. مناقب الشافعي البيهقي: 2/ 69.

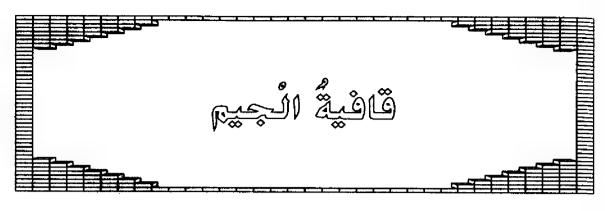

## صبرٌ جميل (1)

صَبراً جَميلاً ما أقربَ الفَرَجا مَنْ راقبَ اللهَ في الأمودِ نَبجا مَنْ صَدقَ الله لَمْ يَنَلُهُ أَذًى ومَنْ رجاهُ يكونُ حيثُ رَجا

عند الله المخرج (2)

وَلَرُبُّ نَازَلَةٍ يَضِيتُ بِهَا الفَتى ذَرْعاً وعندَ اللهِ منها المخرَجُ (3) ضاقت فلمًا استحكمَتْ حَلَقاتُها فُرجَت، وكنتُ أظنُها لا تُفرَجُ!

ماذا يخبّر الضيف أهله؟ (4)

ماذا يُخَبِّرُ ضَيْفُ بَيْتِكَ أَهْلَهُ إِنْ سِيلَ: كيف مَعَادُهُ ومَعَاجُهُ (٥)؟

<sup>(1)</sup> المصدر: طبقات الشافعية: 2/ 134. ونسب البيتان للربيع بن سليمان - 207هـ.

<sup>(2)</sup> **المصدر**: الجوهر النفيس، ص14. المستطرف: 2/156.

<sup>(3)</sup> النازلة: المصيبة.

<sup>(4)</sup> المصدر: حياة الحيوان: 1/29. وفيات الأعيان: 4/166. ولمحقق «الوفيّات» تعليق مفاده: إن هذه الأبيات ليست من أسلوب الشافعي، كما قد وجد في بعض المخطوطات.

<sup>(5)</sup> سيل: سُئِل.

أيقولُ: جَاوَزْتُ الفُراتَ ولم أَنَلْ رِيّاً لديدِ وقد طَغَتْ أَمواجُهُ ورَقِيتُ فِي دَرَجِ العُلافَتَضَايقتْ عَمَّا أُريدُ شِعابُهُ وفِجَاجُهُ(١) وَلتُخبِرَنَّ خَصَاصَتي، بِتَمَلُّقِي والماءُ يُخبِرُ عن قَذَاهُ زُجاجُهُ (2) عندي يواقيتُ القَرِيضِ وَذُرُّهُ وَعَلَيَّ إِكليلُ الكلام وتَاجُهُ تُربي على رَوْضِ الرُّب أَزْه ارُهُ ويَرُفُ في نادي النَّدى دِيْب اجُهُ (3) والشَّاعرُ المِنْطِيقُ أسودُ سالِخٌ والشُّعْرُ مِنهُ لُعَابُهُ ومُجَاجُهُ

وعَداوةُ الشُّعراءِ داءٌ مُغضِلٌ ولَقَذْيهونُ على الكريم عِلاجُهُ

الشعاب: ج شِعْب. الفِجاج: ج فج، وهما بمعنى الطريق بين الجبال. والفج أوسع من الجبل.

<sup>(2)</sup> الخصاصة: الحاجة. التملُّق: التودد.

الندى: الجود، والكرم. الديباج: الحُسْن.

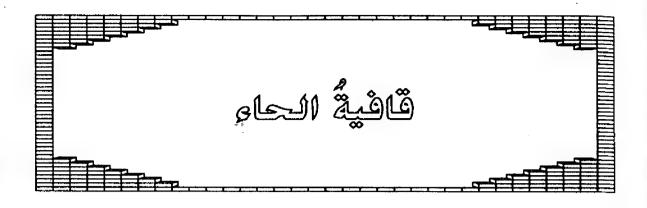

## سؤال الأوجه الكالحة (1)

أُفْسِمُ بِالله لَرضخُ النَّوى وشُرْبُ ماءِ القُلُبِ المالِحَة (2) أَفْسِمُ بِالإنسانِ مِن حِرْصِهِ ومِن سُؤالِ الأوجهِ الكالِحَة

# هاشميّ عرَّس في رمضان (3)

قال الربيع بن سُليمان (4):

كنتُ يوماً عند الشافعيّ، فجاءه أعرابيّ بيده رقعة، فتخطّى رقابَ الناس، وناوله الرقعة، فنظر فيها الشافعيُّ، فدعا بالدواة، ووقّع فيها بخطه. فتبعث الأعرابيّ، وسألتُه النظرَ فيها، فإذا فيها:

سَلِ المفتيَ المكِّيِّ: هل في تَزاور وضَمّةِ مُشْتَاقِ الفؤادِ جُنَاحُ (٥)؟

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، الرازي، ص99.

<sup>(2)</sup> الرضخ: الكسر والدق. القُلُب: ج قليب: البئر قبل أنْ تُعرَّش حولها الحجارة.

<sup>(3)</sup> المصدر: المحمدون من الشعراء، ص141، روضة المحبيّن: ص112. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/94.

<sup>(4)</sup> صاحب الإمام الشافعي، وراوي كتبه. وهو أول من أملى الحديث بجامع ابن طولون ت270هـ.

<sup>(5)</sup> الجناح: الإثم.

### وإذا فيها جوابُ الشافعي(1):

أقول: معاذَ اللهِ أَنْ يُذْهِبَ السَقَى سَلاصُتُ أَكْبَادٍ بِهِنَ جِرَاحُ! قال الربيع: فأنكرتُ على الشافعيّ أن يفتي لَحَدثِ بمثل هذا، فقال لي: يا أبا عمد، هذا رجلٌ هاشميٌ قد عرَّس في هذا الشهر. يعني: شهر رمضان. وهو حَدَثُ السن، فسأل: أعليه جُناح أن يقبّل، أو يضمَّ من غير وطع؟ فأفتيتُه بهذا. قال الربيع: فتَبعتُ الشاب، فسألته عن حاله، فذكر لي أنه مثلما قال الشافعيّ. قال: فما رأيتُ فراسة أحسن منها(2).

### [البسيط]

## الصمت شرف<sup>(3)</sup>

قالُوا: سَكَتُ وقد خُوصِمْتُ، قلتُ لهم: إنَّ الْجَوابَ لِبابِ الشَّرِّمِ فُتَاحُ الصَّمْ وَفَيه أَيضاً لِصَوْنِ العِرْضِ إصْلاحُ الصَّمْ عَن جَاهِلِ أو أحمق شَرَفٌ وفيه أيضاً لِصَوْنِ العِرْضِ إصْلاحُ أما تَرى الأُسُدَ تُخْشى وهي صَامِتةٌ؟! والكلبُ يُخْسَى لعمري وهو نَبًاحُ (٩)

### [الطويل]

## الفقيه والصوفي (5)

فَقيها وصوفياً فكُنْ ليسَ واجِداً فإنِّي. وحَقَّ الله . إيَّاكَ أنصَحُ

<sup>(1)</sup> قوله: معاذ الله أنْ يذهب التَّقى . . . معناه: معاذ الله أن تفعل هذا، فيسقط جاهك .

<sup>(2)</sup> ونحن نذهب إلى ما ذهب إليه أبو الطاهر إسماعيل التجيبي، صاحب «المختار من شعر بشار» حيث قال: «وأنا أرتاب بهذه الحكاية، عن الشافعي، على كثرة إسنادها إليه، وتعليقها به!».

<sup>(3)</sup> المصلر: الجوهر النفيس، ص15.

<sup>(4)</sup> يُخسى: يُطرد.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق: ص14.

فذلكَ قاسٍ لم يذق قلبُهُ تُقَى وهذاجَهولٌ، كيف ذو الجهلِ يصلُحُ؟!

الهم فضل (1)

الهَمُّ فَضَل، والقَضَاغالبُ وكائنٌ ما خُطُّ في اللَّوحِ (2) أنستظرُ الرَّوْحَ وأسبابَهُ آيسَ ما كنتُ من الرُّوح (3)

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ص14. مناقب الشافعي، الرازي: ص79.

<sup>(2)</sup> اللُّوح: هو اللوح المحفوظ.

<sup>(3)</sup> الزُّوح: الراحة، والفرح، والرحمة.



[الوافر]

الأفضل<sup>(1)</sup>

يُريدُ السمرءُ أَنْ يُعطَى مُناهُ ويابَى الله إلاَّ مَا أَرادا يقولُ السمرءُ: فائِدتي ومالي وتَقوى اللهِ أفضلُ ما استفادا

فاهرب بنفسك (2)

ليتَ السِّباعَ لنا كانت مُجاوِرةً ولَيْتنا لانرى ممَّا نَرَى أَحَدا إنَّ السِّباعَ لَتَهْدى في مرابضها والنَّاسُ ليس بهادِ شَرُّهم أبَدا(3) فاهْرُبْ بنفسِكَ واسْتَأْنِسْ بِوَحُدتها تَعِشْ سَلِيماً إذا ما كُنتَ مُنفَرِدا

## عَفْوُ المهيمن (4)

إن كنتَ تَغدو في الذِّنوبِ جَليدا وتخافُ في يومِ المعَادِ وَعيدا(٥)

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 100. وقد كان الشافعي يتروّح بهذين البيتين، كما جاء في حلية الأولياء: 9/ 151.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق: 2/ 73. بهجة المجالس: 2/ 683.

<sup>(3)</sup> مرابض: ج مربض: مكان الغنم.

<sup>(4)</sup> المصدر: الجوهر النفيس، ص17. المستطرف: 1/284.

<sup>(5)</sup> جليد: صبور، شديد.

فلقَد أتاكَ مِنَ المُهيمِنِ عَفَوُهُ وأَفَاضَ من نِعَم عليكَ مَزيدا لا تيأسَنْ مِن لطفِ ربُّكَ في الحَشَى في بطن أمَّكَ مُضغَةً، ووَليدا لوشاء أن تَضلَى جهنَّم خالِداً ماكان ألهَمَ قلبَكَ التَّوحيدا(1)

الْجِدُّ (الحظّ)(2) [الطويل]

أرى هِمَمَ المرءِ اكْتِئاباً وحَسْرَةً عليهِ إذا لم يُسْعِدِ اللهُ جَدَّهُ وما للفتى في حادثِ الدُّهُر حِيْلةً إذا نَحْسُهُ في الأَمْرِ قَابَل سَعْدَهُ

صدقت ولكن<sup>(3)</sup>! [الطويل]

وَفَد محمَّدُ بنُ إدريسِ الشافعي على رجل من قومه باليمن، كان بها أميراً، فأقام عنده أياماً، ثم سأله الرجوعَ إلى بلده، فكتب إليه يعتذر، وعرضَ عليه شيئاً يسيراً، فكتب الشافعي بأبياتٍ في ظهر رُقعته:

أتانيَ عُذرٌ منكَ في غيرِ كُنهِ كَأَنْكُ عن برِّي بذَاكَ تَحِيدُ (4) لِسائكَ هَشُّ بِالنُّوالِ ولا أرى يمينكَ إنْ جادَ اللِّسَانُ تجودُ (٥) فإن قلتَ: لي بيتُ وسِيطٌ وبَسْطَةً وأسلافُ صِدْقِ قد مَضَوْا وجُدُودُ

 <sup>(1)</sup> تَصلى: صَلَى الشيء: ألقاه في النار.

المصدر: ديوان الشافعي، يوسف بديوي. وقال في الحاشية: يُنسب هذان البيتان لابن نباتة، وهما في ديوانه: 1/339 .الجد: الحظ والحظوة.

مناقب الشافعي، الرازي، ص202. (3)

<sup>(4)</sup> الكُنّه: الْجوهر والحقيقة.

الهش: النشيط الذي يرتاح لصنع المعروف. النوال: العطاء. (5)

صَدَقْتَ، ولكن أنتَ خرَّبتَ ما بَنَوْ البكفَّيكَ عَمْداً والبنَاءُ جَديدُ الله الذي يهوى لديكَ بعيدُ الحان ذو القُرْبى لديك مُبعَّداً ونال الذي يهوى لديكَ بعيدُ تفرق عنكَ الأقربونَ لشأنِهم وأشفقْتَ أنْ تبقَى وأنتَ وحيدُ وأصبحتَ بين الحمدِ والذمِّ وَاقِفاً فياليتَ شِغري أيَّ ذاك تريدُ؟

قال: فكتَب إليه: ﴿بل أريدُ الحَمْدَ منك بأبي أنتَ وأمي، وقد وجُهتُ إليكُ بخمسمائة دينار لنفقتك، وعشرة أثواب من حِبَر اليمن (1)، ونجيباً لمطيتك، (2).

# أترك ما أريد لما يريدُ<sup>(3)</sup> [الوافر]

إذا أصبحتُ عندي قُوتُ يَومي فَخَلُ الهَمَّ عَنِي بِاسَعِيدُ الْهَ وَلا تَخطُرُ همومُ غَدِ بِبِالِي فإنَّ غداً لَهُ رزْقَ جَدِيدُ أَسَلُمُ إِنْ أَرادَ اللهُ أَمراً فأَترُكُ ما أُريدُ لِما يُريدُ وما لإرادتي وجهة، إذا ما أراد الله لي ما لا أريدُ

سهام الغزال (4)

خُذوا بدمي هذا الغَزالَ فإنَّهُ رَماني بِسَهْمَيْ مُقْلَتَيْهِ على عَمْدِ

<sup>(1)</sup> حِبَر: ج حِبَرة: نوع من بُرود اليمن (أثواب مخطَّطة).

<sup>(2)</sup> النجيب: الكريم من الخيل. المطية: الدابة يُركب على ظهرها.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، الرازي: ص105.

<sup>(4)</sup> المصدر: خزانة الأدب: 11/ 225.

## الّحق<sup>(1)</sup>

مَتَى ما تقُذ بالباطل الحقّ يأبّه وإنْ قُدْت، بالحقّ، الرُّواسي تنقدِ (2) إذا ما أتيتَ الأمرَ مِنْ غير بابهِ ضَلَلْتَ، وإنْ تقصِدْ إلى الباب تَهْتدِ

#### [البسيط]

ماذا<sup>(3)</sup>

ومُتْعَبِ العيسِ مُرتاح إلى بلد والمَوتُ يطلبَه في ذلك البلدِ (٩)

وضاحك والمنايا فوق هامتِه لوكان يعلمُ وَجُداً فاضَ من كَمدِ (٥) آمالُه، فوقَ ظَهْرِ النَّجْم سابِحة والموتُ منتظِرٌ منه على الرَّصدِ من كان لم يُعْطَ عِلماً في بَقَاء غد ماذا تفكُّره في رزق بعد غَدِ؟!

### [البسيط]

معاداة الحسد $^{(6)}$ 

كلُّ العَداوةِ قد تُرجَى إماتَتُها إلاَّ عَداوةَ مَنْ عَاداكَ بالحسد

المصدر: تاريخ ابن عساكر، 2/10.

الرواسي: الجبال الشامخة. (2)

المصدر: الجوهر النفيس، ص16. المستطرف: 2/ 299. مناقب الشافعي، البيهقي: .106/2

العيس: الإبل البيض. (4)

الكمد: الحزن المكتوم. (5)

المصدر: العقد الفريد: 2/ 321. عيون الأخبار: 2/ 10، مناقب الشافعي: 2/ 74. (6)

# في قضاء الحق راحة(1)

قال محمَّد بن نصر الفقيه (2): أنشدني بعضُ أصحابنا للشافعيِّ، في قضاء الحقّ، في السرعة والإبطاء:

أرى راحةً في الحقّ عند قضائه ويثقلُ يوماً إنْ تركتَ على عَمْدِ وحَسْبُك عاراً أَنْ تَقُلْ: عُذْرَ كَاذَبِ وقولك: لم أعلم وذاك من الجَهْدِ ومن يَقْضِ حَقَّ الناس ثم ابنَ عمِّهِ وصاحبَه الأدنى على القُرب والبُعْدِ يَعِشْ سيداً يستعذب الناسُ ذِكرهُ وإنْ نابهُ خَطْبٌ أَتُوه على قصْدِ (3)

### [الطويل]

تمنّى رجال أن أموت<sup>(4)</sup>.

تَمنَّى رجالٌ أَنْ أموتَ وإنْ أَمُتْ فتلكَ سبيلٌ، لستُ فيها بأَوْحَدِ لعلَّ الذي يرجو فَنائي ويدَّعي به قبل موتي أنْ يكونَ هو الرَّدي (5) فما موتُ مَنْ قد ماتَ قبلي بضائري ولا عيشُ مَنْ قد عاش بعدي بِمُخْلِدي وقُلْ للَّذي يرجو خِلافَ الذي مَضى: تَزَوَّدُ لأُخْرى غيرها، فكأنْ قَدِي مَنِيَّتُهُ تجري لوقتٍ وحَنْفُهُ سيلحقه يوماً على غيرِ مَوعدِ

المصدر: معجم الأدباء: 17/318.

<sup>(2)</sup> لعله محمد بن نصر المروزي - 294هـ؟

<sup>(3)</sup> نابه خطب: أصابته مصيبة.

المصدر: العقد الفريد: 4/ 443. مروج الذهب، المسعودي: 3/ 373. شذرات الذهب: 3/ 25.

<sup>(5)</sup> **الردي**: الهالك.

## فوائد الأسفار <sup>(1)</sup>

تَفَرُّجُ هَمَّ واكتِسابُ معيشة وعِلمٌ وآدابٌ وصُخبَةُ ماجدِ فإنْ قيلَ: في الأسفارِ ذلُّ ومحنةً وقَطْعُ الفيافي وارتكابُ الشَّدائدِ(2)

تَغَرَّبْ عن الأوطانِ في طَلَبِ العُلاَ وسافِرْ، ففي الأسفارِ، خَمْسُ فوائِدِ: فموتُ الفتى خيرٌ له مِنْ قيامِهِ بدارِ هَوَانٍ، بين وَاشِ وحَاسِدِ

### [الكامل]

## السرور كالأعياد<sup>(3)</sup>

مِحَنُ الزَّمانِ كثيرةٌ لا تنقضي وسُرورُهُ يأتيكَ كالأعيادِ مَلَكَ الأكابِرَ فاسْتَرَقَ رِقابَهُم وتراهُ رِقاً في يَدِ الأوغادِ! (4)

## الشعر والعلماء<sup>(5)</sup>

دَخَل رجلٌ على الشافعي، وهو مُسْتلقِ على ظهره، فقال: إنَّ أصحابَ أبي حَنيفة هم الفُصَحاء. قال: فاستوى الشافعيُّ جالساً، وأنشأ يقول:

فلولا الشُّغرُ بالعلماء يزْدِي لكنتُ اليومَ أَشْعَرَ من لَبيدِ (6)

<sup>(1)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، يوسف بديوي، ص55. وهذه الأبيات تُنسب للإمام على بن أبي طالب رضى الله عنه. انظر الديوان: ص41..

<sup>(2)</sup> الفيافي: ج فيفاء: الصحراء الواسعة.

<sup>(3)</sup> المصدر: محاضرات الأدباء، الراغب الأصفهاني: 4/387.

<sup>(4)</sup> استرق: استعبد. الأوغاد: ج وغد؛ الأحمق.

المصدر: وَفَيَات الأعيان، لابن خَلَّكان: 4/ 167. الجوهر النفيس: ص15. (5)

<sup>(6)</sup> يزري: يضع من قيمته.

وأشجع في الوغى من كل لَيْثِ وآلِ مُهلّب وأبي ين يداد) ولولا خشية الرحمن ربي حَشَرْتُ الناس كلُّهم عَبيدي

الأخلاء والغدر [البسيط]

لمَّا بِلُونُ أَخِلانِي وَجَدْتُهُم كالدهر في الغَدْرِ، لم يُبقوا على أَحَدِ (3) إِنْ غِبتُ عنهم فَشَرُّ الناسِ يَشْتُمُني وإنْ مرضتُ فخيرُ النَّاسِ لم يعُدِ (4)

إنَّى صَحِبْتُ أناساً ما لهُم عدَّد وكنتُ أحسبُ أني قدَ ملأتُ يدي وإن رأوني بخير ساءَهُم فَرَحي وإنْ رأوني بشَرُّ سَرَّهم نَكَدي (5)

أخو الثقة<sup>(6)</sup> [الطويل]

فَلَمْ أَرَ فيما ساءني غيرَ شامِتٍ ولَمْ أَرَ فيما سرّني غيرَ حاسِدِ

ولمَّا أتيتُ الناسَ أَطْلُبُ عِندهُم أَخَا ثِقَةٍ عندَ ابتلاءِ الشَّدائدِ تَمْ لَبُتُ فِي دَهُرِي رَخَاءً وشِدَّةً وَناديتُ فِي الأحياء: هل من مُساعِدِ؟!

<sup>(1)</sup> الوفي: الحرب. الليث: الأسد، الشجاع.

<sup>(2)</sup> المصدر: البوهر النفيس، ص15،

<sup>(3)</sup> بلوت: اختبزتُ.

<sup>(4)</sup> لم يعُدِ: لم يزرني (من عيادة المريض).

<sup>(5)</sup> النكد: الضيق، والعسر.

<sup>(6)</sup> المصدر: جواهر الأدب: 2/ 495.

# ما الرفض ديني (1) [خلّع البسيط]

قالوا: تَرَفَّضْتَ، قُلِثُ: كَلاً ما الرَّفضُ ديني ولا اعتِقادي لكنْ تولَّيثُ غَيْرَ شَكُ خيرَ إمامِ وخيرَ هادِي إن كانَ حُبُّ الوليِّ رَفْضاً فَإنَّ رفضي إلى العِبادِ

# ابتهال لصرف الآفات (2) [مجزوء الكامل]

قال ابنُ قضيب البان<sup>(3)</sup> في كتابه «حل العقال»: وقال الشافعيُّ رضي الله عنه: ثم ذكر أن هذه الأبيات مُجرَّبة، في صَرْف الآفات:

يا مَنْ تُحَلُّ بذكرهِ عُقَدُ النَّوائبِ والشَّدائذ (4) يا مَنْ إليه المشتكى وإليه أمرُ الخَلْقِ عَائذ يا حيُّ يا قيُّوم يا صَمَدٌ، تنزَّه عن مُضادِدُ أنتَ الرقيبُ على العبا دِوانتَ في الملكوتِ واحِدُ أنتَ العليمُ بما بُلِيتُ به وأنتَ عليهِ شاهِدُ أنتَ المُنزَّهُ يا بديعَ الخَلْقِ عن وَلَدٍ، ووالِدُ أنتَ المُنزَّهُ يا بديعَ الخَلْقِ عن وَلَدٍ، ووالِدُ أنتَ المعدِّ لمن أطا عَكَ والمُذلُ لكلُّ جاحِدُ

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس، ص18.

<sup>(2)</sup> المصدر: حل العقال، ص150.

<sup>(3)</sup> ابن قضيب البان: هو عبد الله بن محمد، أديب، من حلب، وليَ قضاء ديار بكر. ت1096هـ.

<sup>(4)</sup> النوائب: ج نائبة، المصائب.

إنِّي دَعَوْتُكَ والهمو مُ جُيُوشُها قلبي تُطارِدُ فرِّج بحولك كُربتي يا مَنْ له حسنُ العَوائِذُ(١) فَخَفِي لُطْفِكَ يُستعا نُ به على الزَّمن المعانِدُ أنتَ الميسِّرُ والمسبِّبُ والمسهِّلُ والمساعِدُ يَسُرُلنا فَرَجاً قَريباً يا إلهي لا تُباعِدُ كُنْ راحمى فلقد أيس تُ من الأقارب والأباعِذ ثُمَّ الصَّلاةُ على النبِيِّ وآلهِ ما خَرَّ سَاجِدُ

[الوافر]

دع القُبح<sup>(2)</sup>

فَدَعْ ذِكْرَ السُّبْحِ ولا تُردِهُ ومَن أوليتَهُ حُسْناً فَزِدْهُ سَتُكفَى مِنْ عَدُولَ كُلِّ كَيْدٍ إذا كادَ العَدُو ولم تكِذهُ

<sup>(1)</sup> **العوائد:** ج عائدة؛ المعروف والصلة.

<sup>(2)</sup> المصدر: ربيع الأبرار: 3/ 44.



## ڻوب القنوع<sup>(1)</sup>

تَدَرَعتُ ثوباً للقنوع حَصِينةً أَصُونُ بها عِرْضي وأجعلها ذُخرا(2)

ولم أحذر الدهر الخوون فإنَّما قُصَارَاهُ أن يرمي بي الموت والفَقرا فأعددتُ للموتِ الإلهَ وعَفْوَه وأعددت للفقر التجلَّدَ والصَّبْرا(3)

### [الخفيف]

## المذلّة كفر (4)

أُمْ طِرِي لُؤُلُوا جبالَ سَرَنْدي بَ وفِيْضي آبارَ تكرورَ تِبْرا(٥) أنا إِنْ عِشْتُ، لِسِتُ أَعْدَمُ قُوتاً وإذا مِتُ لِسِتُ أَعْدَمُ قَبْرَا هِمَّتِي هِمَّةُ الملوكِ ونَفْسِي نَفْسُ حُرُّ تَرى المذلَّة كُفْرَا وإذا ما قَنِعْتُ بالقوتِ عُمري فلماذا أزُورُ زَيْداً وعَمرا؟!

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي: الرازي، ص197.

<sup>(2)</sup> تدرّعت: لبست درعاً.

<sup>(3)</sup> التجلُّد: تكلُّف الجَلَد؛ الصبر والقوة.

<sup>(4)</sup> المصدر: الجوهر النفيس، ص21. الأم، ص14.

سَرَ نُديب: هي سير لانكا. تكرور: اسم موضع جنوب المغرب. التّبر: فتات الذهب قبل الصياغة.

# قبول المعاذير (1)

إِقبلُ معاذيرَ مَن يأتيكَ مُعتذِرا إِنْ بَرَّ عندكَ فيما قالَ أُو فَجَراً لقد أطاعكَ مَن يُرضيكَ ظاهرُهُ وقد أَجَلَّكَ مَن يعصيكَ مُستِترا

نفسٌ أبيَّة (2)

لما أشخص الشافعي إلى «سُرّ من رأى»، دخلها وعليه أطمار رثّة (ق)، وطال شعره، فتقدم إلى مزيّن، فاستقذره لما نظر إلى رثاثته، فقال له: تمضي إلى غيري فاشتدّ على الشافعيّ أمره، فالتفتّ إلى غلامٍ كان معه، فقال: إيشِ (4) معك من النفقة؟ قال: عشرة دنانير، قال: اذفَعها إلى المزيّن. فدفعها الغلامُ إليه. فولَى الشافعيُ وهو يقول:

على ثيابُ لويُباعُ جميعُها بفَلسِ كان الفَلْسُ منهنَ أكثَرا وفيهنَّ نفسٌ لويُقاسُ بمثلها جميعُ الورى كانت أجلَّ وأخطرا فما ضرَّ نصلَ السيفِ إخلاقُ غِمْدهِ إذا كان عَضْباً حيث أنفذتَهُ بَرَا فها ن تكنِ الأيامُ أزرتُ ببزَّتي فكم من حسامٍ في غلافِ تكسَّرا! (5)

<sup>(1)</sup> المصدر: 2/337.

<sup>(2)</sup> المصدر: شذرات الذهب: 3/24. الجوهر النفيس: ص22. مناقب الشافعي، البيهقيّ: 1/129.

<sup>(3)</sup> أطمار: ج طِمْر: الثوب البالي. رقة: بالية.

<sup>(4)</sup> إيش: أيُّ شيءٍ.

<sup>(5)</sup> أزرت: عابت، وذمَّت. البزّة: الهيئة.

#### صُروف الدهم (1) [البسيط]

حتى تُعانِقُ في الفِرْدَوْس أَبْكارا(3)

يا راقِدَ اللِّيل مَسْرُوراً بِأُولِهِ إِنَّ الحوادثَ قد يطرُقْنَ أَسْحارا أَفْنى القُرونَ التي كانتْ مُنعَمة كر الجديدَيْن إقبالاً وإذبارا(2) كم قَدْ أبادتْ صروفُ الدهرِ مِنْ ملكِ قد كانَ في الدَّهْر نَفَّاعاً وضَرَّارا يا مَنْ يُعانِقُ دُنيا لا بقاءً لها يُمْسِى ويُصْبِحُ في دُنْياه سَفَّارا حلاً تركتَ لِذِي الدُّنيا مُعانَفَةً إِنْ كُنتَ تَبْغى جِنانَ الخُلْدِ تَسْكُنُها فينبغى لكَ ألا تَأْمَنَ النَّارا!

الدنانير (4) [البسيط]

إِنَّ الدُّنانيرَ إِنْ وافيتَها نَفَعَتْ فاجْعَلْ رسولَكَ ما عِشْتَ الدُّنانيرَا

تعلُّمٰ (5) [الوافر]

تَعَلَّمْ ما استطعتَ تكُنْ أَمِيرا ولا تَكُ جَاهِلاً تبقى أَسِيرًا تَعَلَّمْ كُلُّ يُومَ حَرْفَ عِلْمَ تَرَالَجُهَّالَ كُلُّهُمْ حَمِيرًا

المصدر: الجوهر النفيس، ص18. إتحاف السادة المتقين: 9/93.

<sup>(2)</sup> القرون: ج قَرْن: مائة عام. الجديدان: الليل والنهار.

<sup>(3)</sup> أبكار: ج بكر: الفتاة العذراء.

المصدر: انظر ديوان الشافعي، يوسف بديوي، ص63.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق: ص63.

### [مخلّع البسيط]

## كيف(1)

جِسْمي على البردِليسَ يقوى ولا على شِدَّةِ الحَرارةُ فَكيف يقوى على حميم وقودُها النَّاسُ والحجارة؟!

### [الخفيف]

## ديةُ الذنب(2)

قيلَ لي: قد أساعليكَ فُلانٌ ومُقامُ الفَتى على الذُّلُ عَارُ قلتُ: قد جاءَني وأحدَثَ عُذراً دِيةُ الذُّنبِ عِندَنا الاعْتِذارُ

### [الطويل]

## كر الجديدين (3)

عَـواقـبُ مـكـروهِ الأمـورِ خـيـارُ وأيّـامُ شَـرٌ لا تـدومُ قِـصـارُ وليْسَ بباقٍ بُـؤسُها ونَعِيمُها إذا كَـرٌ لـيـلٌ ثـم كَـرٌ نـهَـارُ

# اكتحال العين بالعين (4)!

يَقولون: لاتَنْظُرْ فَذَاك بَلِيَّةً بَلَىٰ كُلُّ ذِي عَينين لا بُدُّ نَاظِرُ

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ص64

<sup>(2)</sup> المصدر: الجوهر النفيس، ص20.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، الرازي، ص199.

<sup>(4)</sup> المصدر: محاضرات الأدباء: 2/ 115. روضة المحبين: ص88، وص113. وقد ورد البيت الأول منهما في ديوان جميل بثينة، ونسبهما بعضهم لعبد الله بن الدُمينة، وهما في ديوانه ص201.

وهَل باكْتِحَالِ العَيْنِ بالعَيْنِ رِيْبَةً إذا عَفَّ فيما بَيْنَهُنَّ السَّراثِرُ؟(١)

#### عند صفو اللَّيالي (2) [البسيط]

تاة الأُعَيْرِجُ واستعلى به الخَطَرُ فَقُلْ له: خيرُ ما استعملتَهُ الحَذَرُ أحسنْتَ ظَنَّكَ بِالأَيام إِذْ حَسُنَتْ ولم تَخَفْ سوءً ما يأتى به القَدَرُ وسالمَتكَ اللِّيالي فاغترَرْتَ بها وعندَ صَفْو الليالي يَحْدُثُ الكَدَرُ

#### ليس يُكسفُ إلا الشمس والقمر (3) [البسيط]

الدِّهرُ يومانِ: ذا أمْنُ وذا خَطَرُ والعيشُ عيشانِ: ذا صفوٌ وذا كَدَرُ أما تَرى البحرَ تعلو فوقَهُ جيَفٌ وتستقِرُ بأقصَى قَاعِهِ الدُّرَرُ

وفي السَّماء نُجومٌ لا عِدادَ لها وليسَ يُكْسَفُ إلا الشَّمسُ والقمَرُ

#### راض بما حكم الدهر<sup>(4)</sup> [الطويل]

وما كنتُ أرضى مِنْ زَماني بما تَرى ولكنَّني راض بما حَكَمَ الدُّهْرُ فإن كانتِ الأيَّامُ خانَتْ عُهُودَنا فإنِّي بها راض ولكنَّها قَهْرُ

<sup>(1)</sup> ربية: شك، تُهمة.

المصدر: ديوان الشافعي، يوسف بديوي، ص65. والأبيات في ديوان على بن أبي طالب المنسوب له قوله: الأعيرج: الحية الصمَّاء.

المصدر: الجوهر النفيس: ص19. (3)

<sup>(4)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص21.

#### لا سلامة من ألسنة الناس (1) [الطويل]

وما أَحَدٌ مِنْ أَلْسُنِ النَّاسِ سالماً ولو أنَّهُ ذاكَ النَّبِيُّ المعطيَّرُ فإنْ كان سِكِّيتاً يقولون: أبكم وإنْ كان مِنْطِيقاً يقولون: أَهْذَرُ وإِنْ كَانَ صَوَّاماً وِبِاللَّيلِ قَائِماً يَقُولُونَ: زَرَّاقٌ يُراثِي ويُنْكِرُ (2) فِلا تَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ جَلَّ جَلالُهُ هُوَ الواحِدُ المِنَّانُ اللهُ أَكْبِرُ

#### العداوة والصداقة<sup>(3)</sup> [الطويل]

وليس كشيراً ألفُ خِلِّ لواحد وإنَّ عدواً واحداً لكشيرُ

بُليتُ بأربع<sup>(4)</sup> [الكامل]

إنِّي بُلِيتُ بأربع يَرْمينني بالنَّبلِ عن قَوسِ لهن صَريرُ إبليسُ والدُّنيا ونفسي والهوى أَنَّى يَفِرُّ مِنَ الهوى نِخرِيرُ (5)؟ إ

وحدتى<sup>(6)</sup> [الطويل]

إذا لَـمْ أَجِـدْ خِـلاً تَـقِينًا فـوخـدَتـي الكَذُ وأشهـى مِـنْ خَـوِيُّ أَعـاشِـرُهُ

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ص20.

<sup>(2)</sup> زرّاق: خدّاع.

<sup>(3)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، يوسف بديوي، ص67.

<sup>(4)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 89.

<sup>(5)</sup> النّحرير: العالم الحاذق في علمه.

<sup>(6)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص18.

وأَجْلِسُ وَحْدِي للعبادةِ آمِناً أَقَرُ لعيني مِنْ جَلِيس أَحاذِرُهُ

أسباب الفراغ (1) [الطويل]

يقولونَ: أسبابَ الفَراغ ثلاثة ورابعُها خَلَّوهُ وهو خِيارُها وقد ذَكَروا مالاً وأَمْنا وصِحةً ولم يَعْلَمُوا أَنَّ الشَّبابَ مَذَارُها

الصمت متاجر الرجال<sup>(2)</sup> [الكامل]

وَجَدْتُ سُكُوتي مَتْجراً فَلِزِمتُهُ إذا لم أجذ ربحاً فلستُ بخاسِر وما الصَّمتُ إلاَّ في الرِّجالِ متاجرٌ وتاجرُهُ يعلو على كلِّ تاجرِ

كيس الصبر<sup>(3)</sup> [الطويل]

إذا شِنْتَ أَنْ تستقرِضَ المالَ مُنْفِقاً على شَهَواتِ النَّفْسِ في زمَنِ العُسْرِ فَسَلْ نَفْسَكَ الإقراضَ من كيس صَبْرِها عليكَ وإزفاقاً إلى زَمَنِ اليُسْرِ

وإنْ صَبَرَتْ كنتَ الغَنِيِّ وإن أَبَتْ فَكُلُّ مَمْنوع بعدها واسعُ العُذْرِ

المصدر: روضات الجنات: 7/ 261. (1)

المصدر: الجوهر النفيس: ص20. (2)

المصدر: شرح المضنون به على غير أهله ص111. (3)

## ناعية البين (1)

فما الموتُ أَخلَى مِنْ معالجةِ الفَقْرِ (2) على طَلَبِ العَلْيَاءِ أو طَلَبِ الأَجْرُ وأنشدتُ بيتاً وهو منْ ألطفِ الشُّغر: (اللهُ

وناعيةٍ لِلْبَيْنِ قلتُ لها: اقْصِري سأنفقُ ريعانَ الشَّبيبةِ كُلُّها سأطلبُ عِلْما أو أموتُ ببلدة يَقِلُ بها هَطْلُ الدُّموع على قَبْرِي وليس اكتسابُ العِلْم يا نفسُ فاعلمي بميراثِ آباء كرام ولا صِف ولكنَّ فَتْى الفتيانِ مَنْ راحَ واغتدى ليطلبَ عِلْماً بالتَّجلُّدِ والصَّبْ فإنْ نالَ عِلْماً عاشَ في الناس ماجداً وإنْ ماتَ قال النَّاسُ: بالغَ في العُذْ إذا هَجَعَ النُّوَّامُ أسبلتُ عَبْرَتي وأليسَ مِنَ الخُسُرانِ أنَّ ليالياً تمرُّ بلا عِلْم، وتُحْسَبُ مِنْ عُمْري؟!

#### يا كاحل العين (4) [البسيط

قال يعقوب البويطي (5): قلتُ للشافعي: قد قلتَ في الزهد، فهل لك في الغَرَّ شيء؟ قال: فأنشد:

ماكان كُخلُكَ بالمنعوتِ للبص يا كاحلَ العَينِ بعدَ النومِ بالسُّهرِ جاءتٌ وفاتي ولم أشبعُ من النظُّ لو أنَّ عيني إليك الدهر ناظرةً

<sup>(1)</sup> المصدر: طراز المجالس: ص43.

<sup>(2)</sup> الناعية: (هنا) التي أذاعت خبر البين، وأصل الناعي: الذي يأتي بخبر الميت.

<sup>(3)</sup> العَبْرة: الدمعة قبل أنْ تسيل.

<sup>(4)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، الرازي: ص204.

<sup>(5)</sup> يعقوب البويطي: لم أقف على ترجمته.

سُقْياً لدهر مضى ما كان أطيبَه! لولا التفرُقُ والتنغيصُ بالسفَرِ النَّالدهرِ مضى ما كان أطيبَه! ولا التفرُقُ والتنغيصُ بالسفَرِ إنَّ الرسولَ الذي يأتي بلا مَطَرِ (1) وَعُني أُمَتَّعُ طَرْفي منكَ بالنظرِ فَنُورُ وجهكَ يَجُلُو ظُلْمَةَ البَصَرِ

نفسي تتوق إلى مصر (2)

كتب محمد بن إدريس على حائط يوماً:

لَقَدْ أَصبَحتْ نفسي تتوقُ إلى مصر ومِنْ دونها أرضُ المفاوزِ والقَفْرِ فواللهِ ما أدري أللخفضِ والخِنى أساقُ إليها أم أساقُ إلى قَبْري؟! فكتب بعضُ المجتازين بها تحته:

رجِمَ الله مَنْ دعًا لأناسٍ نَزَلُواهاهنايريدونَ مِصْرا فَرَقَتْ بينهم صُروفُ الليالي فتناءوا عن الأحبَّةِ قَسْرًا

الصفح شيمة كل حرّ (3)

إذا اغتذرَ الصّديقُ إليكَ يوماً مِنَ التّقصيرِ عُذْر أَخٍ مُقِرً فَصُنْهُ عن عِتابِكَ واعْفُ عَنْهُ فإذَّ الصَّفْحَ شيمة كُلُّ حُرُّ

<sup>(1)</sup> بلا عدة: بلا وعد.

<sup>(2)</sup> المصدر: الجوهر النفيس، ص23. العقد الفريد: 3/ 22. مناقب الشافعيّ، الرازي: ص206.

<sup>(3)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، يوسف بديوي: ص71.

#### النار والهمّ (1) [البسيط]

السُّارُ آخرُ دينارِ نَطَقْتَ بِهِ والهمُّ آخرُ هذا الدُّرهم الجاري (2) والمرءُ بَيْنَهُ ما ما لم يكن وَرِعاً مُعَذَّبُ القلبِ بين الهمُّ والنَّارِ

#### مظلومة<sup>(3)</sup> [البسيط]

هناكَ مظلومةً غالَتْ بِقِيمتها وها هُنا ظَلَمَتْ هانَتْ على الباري

#### صُنْ وجهك عن المذلة (4) [الخفيف]

كُلْ بملح الجَريشِ خُبزَ الشَّعيرِ واعْتَقِب للنَّجاةِ ظَهْرَ البعيرِ (5) وجُبِ المَهْمَة المخوفَ إلى طَنْجَةِ أو خلفها إلى الدُّرُدُرُورِ (6) وصُنِ الوَجْهَ أَنْ يَذَلُّ وَأَن يَخْدَ ضَعَ إِلاَّ إِلَى اللطيف الخبيرِ

[الكامل]

مَـنُ ذَا اللذي قد نسالَ راحـةَ سِسرُّهِ في عُسْرِهِ إِنْ كيان، أو في يُسْرِهِ

<sup>(1)</sup> المصدر: شرح مقامات الحريري: 1/ 149.

<sup>(2)</sup> الدينار: آخر أحرفه (نار). والدرهم: آخر حروفه: ﴿هُمُّ).

<sup>(3)</sup> المصدر: زهر الربيع: ص688.

<sup>(4)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، الرازي: ص200.

<sup>(5)</sup> اعتقب: ارکب،

<sup>(6)</sup> المنهمه: المفازة، الصحراء. اللُّرْدُرُورِ: اسم موضع على ساحل بحر عمان.

ألىفاً مِن الأعوام مبالِكَ أَمْرهِ لا تسنطقُ الأصواتُ عند مَ قَرُهِ

فلربَّما يلقَى الغَنِيُّ بمالِهِ أَضْعافَ ما يلقى الفقيرُ بفقرهِ فأخو التِّجارةِ خانفٌ مُترقُّبٌ مِمَّا يُلاقي مِن خَسارةِ أَمْرِهِ وأخو الوزارة حائر مُستفكر مِمّا يُقاسى مِنْ نوائب دَهْرِهِ وكذلك السُّلطانُ في أحكامِهِ رَهْنُ الهموم على جَلالةِ قَدْرِهِ إِنْ سَرَّهُ خَبَرٌ أَتِي مِنْ بَعْدِهِ خَبَرٌ يرْحرْحُهُ مشادةً قَصْرهِ ولقد حَسَدْتُ الطَّيرَ في أَوْكَارِها فوجدتُ أكثرَ ما يُصادُ بوكرهِ تالله، لوعاشَ الفتى في دَهُرهِ مُتَلَذَّا فيهابكُلُ مليحةٍ مُتَنعُماً فيهابنُعْمي عَضرهِ وَصَفَتْ لِهِ الأَيِّامُ حِتْى إِنَّهُ ماكانَ ذلكَ كله مِمَّايفي بمبيتِ أوَّلِ ليلةِ في قَبْرهِ

#### اغسل يديك من الزمان<sup>(1)</sup> [الكامل]

واغسِلْ يديكَ من الزَّمانِ وأَهْلِهِ واحذز مَوَدَّتَهُمْ تَنَلْ مِنْ خَيْرِهِ إنَّى اطَّلَعْتُ فلمْ أَجِدْ لي صاحِباً أَصْحَبْهُ في الدَّهْر، ولا في غَيْرهِ فتركتُ أَسْفَلَهُم لكشرةِ شَرِّهِ وتَركتُ أَعْلاهُم لِقِلَّةِ خَيْرهِ

كُنْ سَاثِراً في ذا الزَّمانِ بِسَيْرِهِ وَعَن الوَرَى كن راهِباً في دَيْرِهِ

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص19.

# نوى الْإلف(1)

[الوافر]

أَفْكُرُ فِي نَوَى إِلْفِي وصَبْرِي وَأَخْمَدُ هِمَّتِي وَأَذُمُ دَهُرِي وما قصَّرتُ في طَلَبِ ولكن لربُّ الناسِ أمرٌ فوقَ أَمْري

# ولست بإمّعة<sup>(2)</sup>

[المتقارب

جاء رجل إلى الشافعي فسأله عن مسألةٍ فأجاب، فقال له الرجل: جزاكَ الهُ خيراً. فأنشأ الشافعيُ يقول:

كشفت حقائقها بالنظ إذا السمُ شِيكِ لاتُ تَسَسَدِّينَ لِي وإنْ بَرقَتْ في مَخِيل السَّحاب عَمْياءُ لا تَحْتلِيها الفِكر (3) مُقنَّعَةً بغيوبِ الغُيوم وضَعْتُ عليها حُسامَ البصن لِساني كَشِفْشِفَة الأرْحَبِيُ أو كَالْحُسَام اليماني الذِّكُونُ (٩) ولَستُ بإمّعة في الرجال أسائل هذا وذا: ما الخبر؟ (5) ولكنني مِذْرَبُ الأَصْغَرَينِ أَقيسُ بما قدمضَى ما غَبَرُ (6) وجَـ لأِب خَـنْـرِ ودفَّاع شَـنُ وسبباق قومي إلى المكرمات

<sup>(1)</sup> المصدر: انظر ديوان الشافعي، يوسف بديوي: ص74 النوى: البُعْد.

<sup>(2)</sup> المصدر: توالي التأسيس: ص74. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/61. والأبيات موجودة، في ديوان علي بن أبي طالب، مع بعض الاختلاف في بعض الألفاظ، وفيه أن الإمام علي، رضي الله عنه، أنشدها عندما سئل عن الفاتحة.

<sup>(3)</sup> عمياء: (هنا) صفة للمسألة التي فيها التباس. الفِكر: ج فكرة.

<sup>(4)</sup> الشقشقة: لهاة البعير، يخرجها إذا هاج. الأرحبي: البعير المنسوب إلى قبيلة أرحب.

<sup>(5)</sup> الإمّعة: الذي لا رأي له، يقول لكل أحد: أنا معك.

<sup>(6)</sup> المِذْرب: الحادّ. الأصغران: القلب واللسان.

### [الوافر]

### آدابُ المناظرة (1)

فإنَّ السُّرَّ في جنباتِ هذا يُمّنِّي بالسِّقاطع والسُّدابُرْ

إذا ما كسنت ذا فَسفسل وعِسلم بسما اختلف الأوائِس والأواخِر فناظِرْ مَن تُناظِر في سُكونِ حليماً لاتُلِجُ ولاتُكابر يفيدُك ما استفادَ به امتنانِ منَ النُّكَتِ اللطيفةِ والنُّوادِرْ وإيباكَ السُّرجوجَ ومَن يُسرائي باني قد غلبتُ ومَن يُفاخِرُ

### [مجزوء الكامل]

أباريق الهوى<sup>(2)</sup>

أُكْرِمْ بِمَجْلِس فِيتْهِ وَيْحَانُهِم وَرَقُ السُّدوز(3) صَبِوا أبَارهِ قَ السَهُ وَى بِينَ القُلُوبِ على الصُّدُورَ جَعَلُوا شَرابَهُم الحديد تَ وكاسهم أبداً تَدُورُ

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص18.

<sup>(2)</sup> المصدر: انظر ديوان الشافعي، عبد المجيد همو: ص97.

<sup>(3)</sup> السدور: ج سِدْرة، شجر شائك.

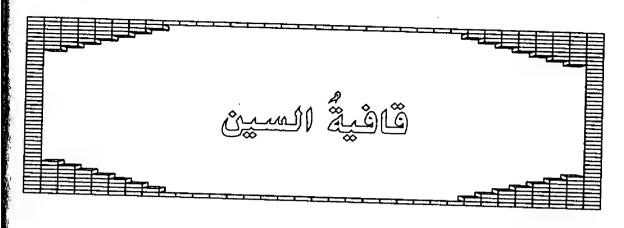

## لذة السّلامة (1)

لم أَجِدُ لذَّةَ السَّلامةِ حتَّى صِرْتُ للبيتِ والكتابِ جَليسًا إنَّما الذَّلُ في مخالطةِ النَّاسِ فَدَعْهُمْ تعِشْ أَميراً رَثيسًا

هل تذكرين؟ (2)

هل تذكرينَ إذ الرّسائلُ بَيْنَنا يَجْرِينَ في الشَّجَرِ الذي لمْ يُغْرَسِ؟ أيّامَ سِرُكِ في يدي ومشالُهُ لي في يديكِ مِنَ الضَّميرِ الأَخْرَسِ

وَقْفَةَ الحرّ بباب النحس (3) [غلّع البسيط]

لَقَلْعُ ضِرْسٍ وضَرْبُ حَبْسِ ونَـزْعُ نَـفَسِ وَرَدُ أَمْسِ وَقَـرُ بَـرْدٍ وَقَـوْدُ قِـرْدٍ ودَبْغُ جِلدٍ بغير شَمْس<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> المصدر: انظر ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص120.

<sup>(2)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: ص/85. وهذان البيتان في وصف القلم.

<sup>(3)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص24.

<sup>(4)</sup> القر: البرد،

وأكلُ ضَبُ وصَيدُ دُبُ وصَدْفُ حبُ بارض خَرْس (1) ونَفْخُ نادٍ وحَمْلُ عَادٍ وبَيْعُ دادٍ بربُنع فَلْسِ وبَيْعُ خُفُ وعُدْمُ إلى وضَرْبُ إلى بحبل قَلْس (2) أهموَنُ مِن وقفة المحر يرجو نَوالا بباب نَحْس

العلم فخر المجلس (3) [الكامل]

العِلمُ مَغْرِسُ كُلِّ فَخُر فَافْتَخِرْ وَاحِذْرْ يَفُوتُكَ فَحْرُ ذَاكَ الْمَغْرَس اغلَمْ بِأَنَّ العِلْمَ ليسَ ينالُهُ مَن هَمُّهُ في مَطْعَم أو مَلْبَسِ فاجْعَلْ لنفسكَ منهُ حظّاً وافِراً والهجُرْ له طِيبَ الرُّقادِ وعَبِّسِ فلَعَلُّ يوماً إِنْ حَضَرَتَ بمجلِس كنتَ الرئيسَ وفخرَ ذاكَ المجلِس

إلاَّ أَخُو العِلْم الذي يُعْنَى بهِ في حَالَتَيْهِ: عَارِياً أو مُكتَسِي

الأُنس برحمة الله<sup>(4)</sup> [البسيط]

قلبي برحمتِكَ اللهمَّ ذو أنسِ في السرُّ والجهرِ والإصباح والغَلَس<sup>(5)</sup> وما تقلُّبتُ في نومي وفي سِنَتي إلا وذِكْرُكَ بين النَّفْس والنَّفَس لقدمَنَنْتَ على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقُدُس

<sup>(1)</sup> الأرض الخرس: الأرض ذات الحجارة الصماء.

<sup>(2)</sup> حيل قلس: حيل غليظ من حيال السفن.

<sup>(3)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص25.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق: ص23.

<sup>(5)</sup> الغلس: ظلمة آخر الليل.

وقد أتيتُ ذُنوباً أنت تَعْلَمُها ولم تكنُ فاضِحي فيها بفعلِ مُسِي (1) ويوم حَشْري بِما أَنزلتَ في ﴿ عَبْنَ ﴾ (2)

فامْنُنْ عليَّ بِذِكْرِ الصَّالحينَ ولا تجعلْ عليَّ إذا في الدِّينِ مِنْ لَبَسِ وكُنْ مَعِي طولَ دُنْسِاي وآخِرتي

#### يا واعظ الناس<sup>(3)</sup> [البسيط]

رُكوبُكَ النعشَ يُنسيكَ الرُّكوبَ على ﴿ مَا كَنْتَ تَرَكُبُ مِنْ بِعْلِ وَمِنْ فَرَسٍ أَ وضمَّةُ القبر تُنسِي ليلةَ العُرُس

يا واعِظَ النَّاسِ عِمَا أَنتَ فَاعِلُهُ يَا مَن يُعَدُّ عَلَيْهِ الْعَمِرُ بِالنَّفَسِ اخفَظُ لشَيبِكَ مِن عَيْبِ يُدنُّسُهُ إِنَّ البياضَ قليلُ الحَمل للدُّنُسِ (4) كحامِل لثيابِ الناس يَغْسِلُها وثوبُهُ غارقٌ في الرِّجسِ والنَّجسِ (5) تَبغي النَّجاةَ ولم تسلُكُ طريقَتها إنَّ السَّفينةَ لا تجري على اليِّبَسِ يسومَ السقسيامةِ لا مسالٌ ولا وَلَسدٌ

الإخوان للتأسّى<sup>(6)</sup> [الوافر]

صديت ليس ينفع يومَ بأس قريبٌ من عَدُوٌّ في النقياسِ

المسى: المسىء،

إشارة إلى سورة «عبس» في القرآن الكريم.

المصدر: ديوان الشافعي، أنعيم زرزور: ص67. وفي الديوان المنسوب لعليّ بن أبر طالب، رضي الله عنه، أبيات بهذا المعنى.

<sup>(4)</sup> الدنس: الوشح.

<sup>(5)</sup> **الرج**س: القذر.

المصدر: الجوهر النفيس: ص23. طبقات الشافعية: 1/ 159.

وما يُبغَى الصديقُ بكلُّ عَضْرٍ ولا الإخوانُ إلا للتَّاسي عَبَرْتُ الدهرَ مُلْتَمساً بجهدي أخا ثقةٍ فأكداني التماسي<sup>(1)</sup> تنكُّرتِ البلادُ ومَنْ عليها كأنَّ أناسَها ليسُوا بِنَاسِ

<sup>(1)</sup> أكداني: جعلني أكدى: أُخفق في طلبي.

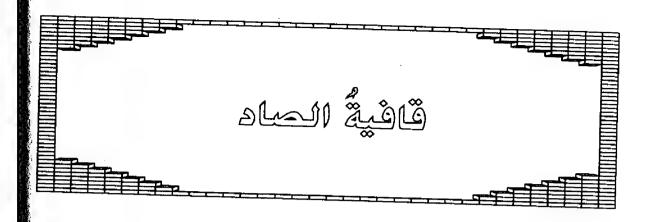

#### فضائل الخلفاء الراشدين (1) [الطويل]

شَهِدتُ بِأَنَّ اللَّهَ لا رَبَّ غِيرُهُ وأشهدُ أنَّ البَعْثَ حَقٌّ وأخلَصُ وأنَّ عُرَا الإيمانِ قولٌ مُبيِّن وفعلٌ ذِكيٌّ قديزيدُ وينقُصُ وأنَّ أبا بكر خليفة ربُّهِ وكان أبو حَفْصِ على الخَيريَحْرِصُ وأشهد ربّي أنَّ عشمانَ فاضِلٌ وأنَّ علِيّاً فضلُهُ مُتَخَصَّصُ أئمَّةُ قوم يُهتَدَى بهُداهُمُ لَحَى اللهُ مَن إِيَّاهُمُ يَتَنَقَّصُ (2) فمالغُواةِ يشتمُون سَفَاهة ومالسَفيهِ لا يحيصُ ويخرصُ؟ ا

#### العلم نور الله<sup>(3)</sup> [الوافر]

شَكُوتُ إلى وكيع سوءَ حِفظي فأرشَدَني إلى ترك المعَاصِي وأخبَرَني بأنَّ العِلمَ نورٌ ونُورُ اللهِ لا يُهدَى لِعَاصِمِ

<sup>(1)</sup> المصدر: طبقات الشافعية: 1/ 296. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 86.

<sup>(2)</sup> لحى الله: قبّح الله فلاناً.

<sup>(3)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص25. المحمدون من الشعراء: ص138.



ماذا يُرجى منكم (1)

إذا لم تجودوا والأمورُ بكُم تُمضَى وقد ملكتْ أيديكُمُ البسطَ والقَبْضا فماذا يُرجَّى منكُمُ إِنْ عُزِلتُمُ وعضَّتْكُمُ الدُّنيا بأنيابِها عَضًا وتسترجِعُ الأيَّامُ ما وَهَبَتكُمُ ومِن عادةِ الأيام تسترجعُ القَرْضا

ليرضى (2)

### قال الشافعي لصديق جفًاه:

لستُ مَنْ إذا جفَاهُ أَخُوهُ أَظْهُ اللَّهُ أُو تَسَاولَ عِرْضا بلْ إذا صاحبي بَدالي جَفَاهُ عَدْتُ بالودِّ والوصال ليرضَى كُنْ كَما شنتَ لي فإني حَمُولٌ أنا أولى مَنْ عَنْ مساويك أغْضَى

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص26.

<sup>(2)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 80.

# حذار من الإخوان (1)

أرى كلُّ مَنْ أَصْفَيْتُهُ الوُّدُّ مُقْبِلاً عليَّ بوجهِ وهو بالقلبِ مُغرِضُ حَذَارِ مِنَ الإِخُوانِ إِنْ شِئْتَ راحةً فَقُرْبُ ذوي الدُّنيا لمن صحَّ مُمْرِضُ بُليتُ كثيراً مِنْ أُناسِ صَحِبْتُهُمْ فما مِنْهُم إِلاَّ حَسُودٌ ومُبْغِضُ فقلبي على ما يحسنُ الظرفَ مُنْطَوِ وطَرْفي على ما يحسنُ بالقلبِ مُغْمِضُ (2)

[الكامل]

# إني رافضى<sup>(3)</sup>

لمًّا نسبتِ الخوارج الشافعيِّ إلى الرفض حَسَداً وبغياً؛ قال:

يا راكباً قِفْ بالمُحَصِّب من مِنى واهتفْ بقاعدِ خَيْفِها والناهِض (4) سَحَراً إذا فاض الحَجيجُ إلى مِنى فيضاً كمُلْتَطم الفُرَاتِ الفائِض إنِّي أُحِبُّ بني النَّبيِّ المصطفى وأعدُّهُ مِنْ واجباتِ فَرائِمضي إن كان (رَفْضاً عُبُ آلِ محمَّدِ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رافضي (5)

المصدر: انظر ديوان الشافعي، يوسف بديوي: ص84.

<sup>(2)</sup> الطرف: العين،

<sup>(3)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص26. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 71.

<sup>(4)</sup> المحصّب: موضع رمي الجمار بمنى قرب مكة.

<sup>(5)</sup> الثقلان: الجن والإنس.

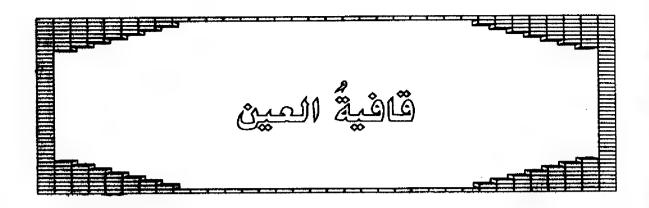

#### نفع الصديق(1) [الخفيف]

قال محمد بن أحمد البرقي الزاهد: حدَّثني أصحابُ الشافعي، أن الشافعيّ كتب بهذين البيتين إلى محمد بن الحسين حين حُبس بالعراق:

لستُ أدري ما حيلتي، غير أتي أرتجي من جَميل جاهِكَ صُنْعَا والنفسس إنْ أراد نَفْعَ صديق فهويدري في أمره كيف يَسْعَى

#### مستحقّو الصفع (2) [البسيط]

لِلْمُسْتَخِفُ بِسُلْطَانٍ يُحِدُّثُهُ وداخل الدَّارِ تَطَغَيلاً بغير دُعا ومُتْحِفِ لحديثِ غير سامعِهِ وجالس مجلساً عن قَدْرِهِ ارتفعا ومنفذٍ أَمْرَهُ مِنْ غيرِ موضعِهِ وداخل في حديثِ اثنينِ مُنْدَفِعَا وطالب العَوْن مِمَّن لا خَلاقَ لَهُ وطالب النَّصْرِ مِنْ أعدايْهِ، طمَعا(٥)

أحتُّ بالصُّفْع في الدِّنيا ثمانية لا لومَ في واحدٍ منهم إذا صُفِعا:

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهتي: 2/ 86.

المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص122. (2)

لا خلاق له: لا رغبة له في الخير. (3)

[الكامل]

زكاة الجاه(1)

وَجَبَتْ عليَّ زكاةُ ما ملكتْ يدي وزكاةُ جاهي أَنْ أُعِينَ وأَشْفَعا فإنْ سُئِلْتَ فَجُدُ وإنْ لم تستطع فاجْهَدْ بجُهْدِكَ كلُّه أَنْ تَنْفَعا

[الوافر]

عزيزُ النفس<sup>(2)</sup>

عزيزُ النفس مَنْ لزمَ القَناعَة ولم يكشفُ لمخلوقٍ قِناعَة أف ادتني السبح اربُ كلُّ عزَّ وهل عزَّ أعزُّ مِنَ القنَاعَهُ؟! فسيرها لنفسك رأسَ مال وصيرٌ بعدها التقوى بضاعَة ولا تُطع الهوى والنفسَ واعملُ مِنَ الخيرات قَدرَ الاستطاعَة أحبُّ الصَّالحينَ ولستُ منهم لعلِّي أَنْ أَنالَ بهم شفاعَة وأكرهُ مَنْ تبجارتُه المعاصي ولوكُنَّا سواءً في البضاعَة

[الوافر]

آدابُ الناصح<sup>(3)</sup>

تَغَمَّدُني بِنُصْحِكَ في انْفِرادي وجَنُّبْنِي النَّصيحةَ في الْجَماعَ فإنَّ النُّصْحَ بِينِ النَّاسِ نوعٌ مِنَ التَّوبِيخِ، لا أرضَى استماعً وإن خالَفْتَنِي وعَصَيْتَ قولي فلا تَجْزعْ إذا لم تُعْطَ طاعَا

<sup>(1)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص75.

<sup>(2)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص27.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: ص27.

## فاخرج ترى الناس(1)

المَرءُ في كُورَتِه ضائعُ واللَّيثُ في غَيْضَتِهِ جائعُ (2) فاخْرجُ تَرَ النَّاسَ وتَلْقَ الْخِنى فالمَوتُ لا يدفعُه دافِعُ

الأفئدة مزارع الألسن (3) [الطويل]

قال الربيع بن سُليمان: سمعتُ الشافعيَّ، وكتبَ إلى رجل كتاباً، يراسله: إن الأفتلة مزارعُ الألسن؛ فازرعِ الكلمة الكريمة، فإنها إن لم تنبتُ كلها نبت بعضُها، وإنّ من النطق ما هو أشد من الصخر، وأنفذ من الإبر، وأمرُّ من الصبر، وأدور من الرّحا، وأحدُّ من الأسِنّة، وربما اغتفرتُ حَرّاً على حرارته مخافة أن يكون أحرّ، وأمرّ، وأنكر منه، ولذلك أقول:

لقذ أسمعُ القولَ الذي كان كلّما تُذَكّرنِيهِ النفسُ قلبي يُصَدَّعُ (4) فأُبُدي لمن أبداهُ منّي بَشَاشة كأنيَ مَسْرُورٌ بما منه أسْمَعُ وما ذاكَ من عُجْبِ به غيرَ أنّني أرى تَرْكَ بعضِ الشَّرِ للشَّر أَقْطَعُ

الطويل] [الطويل]

مِنَ الموتِ لا ذُو الصَّبرِ يُنجيهِ صَبْرُهُ ولا لجزوع كارهِ الموتِ مَجْزَعُ

<sup>(1)</sup> المصدر: نثر النظم وحلّ العقد: ص86.

<sup>(2)</sup> الكورة: المدينة، الصقع.

<sup>(3)</sup> المصدر: بهجة المجالس: 1/ 604. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 76.

<sup>(4)</sup> يُصدّع: يُكسّر.

<sup>(5)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص76.

أرى كُلُّ ذي عُمرٍ وإنْ طالَ عُمرُهُ وعاشَ له سُمٌّ من الموتِ مُنْقِعُ (1)

وكلُّ امرى و الآقِ مِنَ الموتِ سَكُرة لها ساعة فيها يذلُّ ويخضَعُ فللُّهِ فانصَحْ يابنَ آدم إنَّهُ متى ما تُخادِعه فنفسكَ تخدعُ

### يا من يرى ما في الضمير (2) [الكامل]

يا مَنْ يرى ما في الضميرِ ويسمَعُ أنتَ المُعَدُّ لكلُّ ما يُتَوقَّعُ فمن الذي أدعو وأهتفُ باسمِهِ إن كانَ فضلُكَ عن عبيدك يُمنَعُ؟! حاشا لمجدِكَ أَنْ تَقَنَّطَ عاصياً الفضلُ أَجزلُ والمواهبُ أُوسعُ (4) فبحقّ من أحببتَهُ وبعثتَهُ وأجبْتَ دعوةً مَن به يُتَسْفَعُ اجعل لنامِنْ كُلِّ ضِيْقِ مَخْرِجاً والطُفْ بنايا مَنْ إليهِ المَوْجِعُ خَيرُ الحَلاثيِّ شافعٌ ومشفّعُ

يامن يُرجِّي للشدائد كلِّها يامن إليه المُشتكَى والمَفْزَعُ يا من خزائنُ رزْقِهِ في قولِ كُنْ امْنن فإنَّ الخَيْرَ عندكَ أَجمَعُ مالي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفعُ مالي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن طُردْتُ فأيُّ باب أَقْسَعُ؟ بِالنُّلُ قِد وافيت بِابَكَ عِالمِا إِنَّ السِّذَلُّ لَ عِند بِابِكَ يِنفُعُ وجعلْتُ معتمدي عليكَ توكُلاً وبسطَّتُ كفِّي سائلاً أتضرُّعُ (3) ثم السطيلاةُ عبلي النَّبِيِّ وآلِيهِ

<sup>(1)</sup> منقع: شدید قاتل.

<sup>(2)</sup> المصدر: انظر ديوان الشافعي، يوسف بديوي: ص89.

<sup>(3)</sup> أتضرع: أبتهل، وأجتهد إلى الله في الدعاء.

<sup>(4)</sup> تقتط: تجعله قانطاً؛ يائساً.

[الطويل]

### مداواة الهوى(1)

روى ياقوت الحَمَويُ، فقال: بلغني أنّ رجلاً جاء الشافعيُّ برقعةٍ فيها: سَلِ المفتي المكّيُّ منْ آل هاشمِ إذا اشتدُّ وَجُدُّ بامرىءِ كيفَ يصنعُ؟! قال: فكتب الشافعي تحته:

يُسداوي حَسواهُ سُم يسكسَمُ وَجُدَه ويصبِرُ في كلَّ الأمورِ ويخضَعُ

فأخذها صاحبها، وذهب بها، ثم جاءه، وقد كتب تحت هذا البيت، الذي هو الجواب:

فكيفَ يُداوي والهوى قاتِلُ الفتى؟ وني كُلِّ يـومٍ غُـصَّةً يَـتَـجَـرَّعُ فكتب الشافعيُ رحمه اللهُ تعالى:

فإنْ هُوَ لَم يَصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَهُ فَلِيسَ لَهُ شِيءٌ سُوى المُوتِ أَنفُعُ!

غِيبة (2)

وذي حَسدٍ يَغْتابُني حيثُ لا يَرَى مكاني ويثني صالحاً حيث أسمعُ تورغتُ أن أغشابَهُ مِنْ ورائع وما هو إذ يغشابني مُتَورّعُ

<sup>(1)</sup> المصدر: معجم الأدباء: 17/306.

<sup>(2)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، الرازي: ص11.

[الكامل]

المحال<sup>(1)</sup>

تَعصِي الإلهَ وأنتَ تُظهِرُ حُبَّهُ هذا مُحالٌ في القياسِ بَديعُ لوكانَ حُبُك صادقاً لأطعتَهُ إنَّ المحِبُّ لِمَن يُحِبُّ مُطيعُ في كلُّ يومٍ يَبتَديكَ بنعمَةٍ منه وأنتَ لِشُكرِ ذاكَ مُضيعُ

[المنسرح]

الورع<sup>(2)</sup>

والمرارُ إِنْ كَانَ عَاقَالاً وَرِعاً يَشْغَلُهُ عَن عَيوبِهم وَرَعُهُ (3) كُلُهم وَجَعُهُ كَمَا العليلُ السَّقيمُ يَشْغَلُه عَن وَجَعِ النَّاسِ كَلُهم وَجَعُهُ

[الطويل]

الرأي<sup>(4)</sup>

ولا تنظم ونَّ الرأي مَنْ لا يريدُهُ فلا أنتَ محمودٌ، ولا الرأيُ نافِعُهُ

[الطويل]

الإسلام (5)

وَرُبَّ ظَلُومٍ قَدْكُفِيتَ بِحربِهِ فَأُوقَعَه الْمَقْدُورُ أَيُّ وُقُوعٍ

<sup>(1)</sup> المصدر: الكامل، المبرّد: 1/234. العقد الفريد: 3/215. الزهرة: 1/59. وهذه الأبيات مما يُنسب للشافعي، ولغيره، فهي في ديوان محمود الورّاق، ص174. وجُعلت في الزيادات، في ديوان ذي الرّمة.

<sup>(2)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 88. الجوهر النفيس: ص26.

<sup>(3)</sup> الورع: التقوى.

<sup>(4)</sup> المصدر: آداب الشافعي، الرازي: ص276.

<sup>(5)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص27

فماكانَ لي الإسلامُ إلاَّ تَعَبُّداً وأَذْعيةً لا تُتقى بدُروعِ وحَسبُكَ أَن يَنجو الظَّلومُ وخَلْفَهُ سِهامُ دُعاءِ مِن قسِيّ رُكوعِ<sup>(1)</sup> مُرَيَّشَةُ بالهُذْبِ مِن كلُّ ساهِرٍ مُنهَلَّةٌ أَطرافُها بدُموعِ

الطمع والقناعة (2) [مجزوء الرجز]

العبد حُرِّ إِنْ قَنِع والحرُّ عَبْدُ إِنْ طَمع الطَّمع فلا شيء يشينُ سوى الطَّمع

أَصْل (3)

ادفنِ الْجسمَ في الثّرى ليس في الجسمِ منتفع إنّ ما السّرُ في الذي كان فيه أضلٌ رجَعْ

الذلّ في الطمع (4) [مجزوء الرجز]

حسبي بقُلِي، إن نفغ ما الذُّلُ إلا في الطَّمَغ (5) مَنْ راقبَ اللهُ رجَعْ عن سوءِ ما كان صنَعْ

<sup>(1)</sup> القسى: العبَّاد الذين انحنت ظهورهم.

<sup>(2)</sup> المصدر: الأم، للشافعيّ.

<sup>(3)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص121.

<sup>(4)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، الرازي: ص114. وهذه الأبيات منسوبة لعبد الله بن المبارك، انظر: جامع بيان العلم، ص163.

<sup>(5)</sup> وفي بعض طبعات الديوان حسبي بظني إن نفع.

## ما طار طَيْرُ وادْتفع إلا كممَا طَار وَقَعْ

[المنسرح]

موضع الوذ(1)

أنشد أبو طالب<sup>(2)</sup> للشافعي، وكان في مجلسه ثمانية، فورد التاسع، فقال شفاعةً. ليوسعوا له:

بين كريسمين منزل واسع والودُّ شيءً يقربُ السَّاسِعُ والبيتُ إن ضاق عن ثمانية فموضعُ الودُّ موضعُ التاسِعُ

<sup>(1)</sup> المصدر: ديران الشافعي، يوسف بديوي: ص93.

<sup>(2)</sup> أبو طالب: لمله (أبو طالب البزّاز) رواي الأحاديث المعروفة بالغيلانيات (ت440هـ).

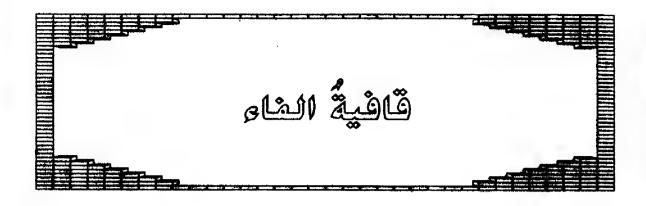

#### صديقُ صدوقٌ صادق(1) [الطويل]

ويُظْهرُ سِراً كان بالأمس قد خفا

إذا الممرءُ لا يسرعاكَ إلاّ تكلُّفًا فَدَعْهُ ولا تُكثِيرُ عليه التَّأْسُفا ففي الناس أبدالٌ وفي التَّركِ راحة وفي القلب صبرٌ للحبيب ولو جَفًا فما كلُّ مَنْ تهواه يهواكَ قلبُه ولا كلُّ مَنْ صافيتَه لك قد صَفا إذا لَمْ يكُنْ صَفْوُ الودادِ طبيعة فلا خَيرَ في وُدِّيجيءُ تكلُّفا ولاخيرَ في خِلُّ يخونُ خليلَهُ ويلقاهُ مِنْ بعدِ المَودَّةِ بالْجَفا ويُنْكِرُ عيشاً قد تقادمَ عَهْدُهُ سلامٌ على الدُّنيا إذا لم يكن بها صديقٌ صدوقٌ صادقُ الوعدِ مُنْصِفًا

#### أبو حنيفة<sup>(2)</sup> [الوافر]

لقذ زَانَ السِلادَ ومَنْ عليها إمامُ المسلمينَ أبو حَنِيغَهُ (3)

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص28.

<sup>(2)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، يوسف بديوي نقلاً عن ديوان الشافعي لزرزور: ص77. والأبيات في الفهرست لابن النديم منسوبة لعبد الله بن المبارك.

<sup>(3)</sup> أبو حنيفة: أحد الأئمة الأربعة، عند أهل السُّنة.

باحكام وآثار وفِقْه كآيات الزَّبورِ على الصَّحيفَة (1) فما بالمَشْرقَيْنِ له نظيرٌ ولا بالمغربَيْنِ ولا بكوفَة فرحمة ربُّنا أبداً عليهِ مَدَى الأيَّام ما قُرِثْتُ صحيفَة

## كيف الوصول إلى سعاد؟ (2)

كيفَ الوُصولُ إلى سُعادَ ودُونَها قُلَلُ الجبالِ ودونهُنَّ حُتوفُ (3)؟ والرَّجلُ حافيةٌ ولا ليَ مَركبٌ والكفُ صِفرٌ والطّريقُ مَخُوفُ

قوة وضعف (4)

أَكَلَ العُقَابُ بِقَوَّةٍ جِيفَ الفَلا وجَنى الذُّبابُ الشُّهْدَ وهوَ ضعيفُ (5)

المتنسّكون (6)

وَدَعِ اللَّه لِينَ إِذَا أَتِسُوكَ تَنسَسَكُوا وَإِذَا خَلَوْا فَهُمُ ذِنابُ حِقافِ(٦)

<sup>(1)</sup> الزبور: الكتاب.

<sup>(2)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص27.

<sup>(3)</sup> قُلل: ج قلة: أعلى الجبل. حتوف: ج حتف: الموت.

<sup>(4)</sup> المصدر: المختصر في أخبار البشر: 2/27.

<sup>(ُ5)</sup> جِيفَ: ج جيفة. جثة الميت إذا أنتنت، الفلا: الصحراء، جنى: قطف، الشهد: العسل في شمعه.

<sup>(6)</sup> المصدر: طبقات الشافعية: 1/ 307. مناقب الشافعي، الرازي: ص272.

<sup>(7)</sup> تنسَّك: تزهَّد، وتعبَّد. ذنابُ حقافِ: ذناب تلال الرمل.

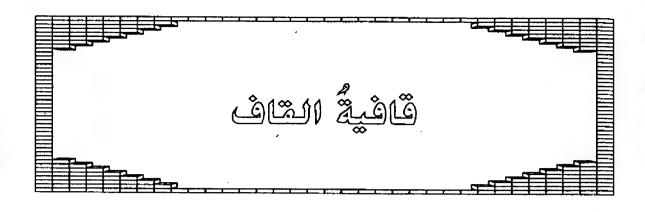

الهمَج (1)

إذا رأيتَ شبابَ الحيّ، قد نَشَوُوا لا يحملونَ قِلال الحِبرِ والوَرقا(2) ولا تراهُم لدى الأشياخِ في حِلَقِ يعونَ مِنْ صالح الأخبارِ ما اتسقا(3) فَعُدَّ عنهمْ ودَعْهُمْ إنَّهم هَمَجٌ قد بُدُّلوا بعلوً الهمَّةِ الحُمُقا

من البرّ ما يكون عقوقا<sup>(4)</sup> [الخفيف]

رامَ نَفْعاً فَضَرَّ مِنْ غير قَضدٍ ومِنَ البِرِّ ما يكونُ عُقُّوقا (5)

العلم صَيْدٌ (6)

العِلْمُ صَيْدٌ والحِتابَةُ قَيْدُهُ قَيْدُ صُيُودَكَ بِالحبالِ الواثقة

<sup>(1)</sup> المصدر: الآداب الشرعية: 1/239.

<sup>(2)</sup> قلال: ج قُلَّة: الجرة العظيمة.

<sup>(3)</sup> حِلق: ج حلْقة. اتّسن: انتظم.

<sup>(4)</sup> المصدر: وفَيَات الأعيان، ابن خَلَّكان: 4/167.

<sup>(5)</sup> رام: طلب.

<sup>(6)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، يوسف بديوي: ص98.

فَمِنَ الحمَاقةِ أَنْ تَصِيدَ غَزَالةً وتتركَها بين الخَلاثقِ طالِقة (1)

[السريع]

وفاء الحق<sup>(2)</sup>

فِ بِالحِقِّ لِذِي الحِقِّ إِذَا حَقَّ لَهُ الْحَقُّ الْمُ الْحَقُّ لَهُ الْحَقُّ لَهُ الْحَقُّ لَهُ الْحَقُّ

[الطويل]

الأحمق(4)

إذا المرء أفسى سِرّه بلسانِه ولام عليه غيرة فهو أخمَ قُ إذا المرء أفسى سِرّ فسو أضيق إذا ضاق صَدْرُ المرء عن سِرٌ نفسِه فصَدْرُ الذي يستودِعُ السّرُ أضيقُ

[الكامل]

العجز والمداراة (5)

وإذا عَـجـزتَ عَـنِ المعَـدُوُّ فَـدَارِهِ وامْـزِجْ لَـهُ إِنَّ الـمِـزَاجَ وِفَـاقُ فَالمَاءُ بِالنَّارِ التي هي ضِدُهُ يُعْطي النَّضاجَ وطَبْعُها الإخرَاقُ

<sup>(1)</sup> طالقة: حرَّة، غير مقيَّلة.

<sup>(2)</sup> المصلر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 97.

<sup>(3)</sup> في: بمعنى أوفي (من الوفاء).

<sup>(4)</sup> المصدر: المستطرف: 2/ 130. شذرات الذهب: 3/ 24.

<sup>(5)</sup> المصدر: أدب الدنيا والدين: ص183 .المداراة: الملاطفة.

#### [البسيط]

## بقية الناس(1)

لم يبقَ في النَّاسِ إلا المكرُ والملقُ شَوكُ إذا لمسُوا، زهرٌ إذا رَمقوا(2) فإنْ دعتكَ ضروراتُ لعشرتِهِمْ فكن جَحيماً لعلَّ الشُّوكَ يحترِقُ

مواساة الأصدقاء (3)

وتَنزكي مواساةَ الأخلاَءِ بالذي حَوَنْهُ بدي ظُلْمُ لهمْ وعُفُوقُ وإنّي لأستَحيي مِنَ اللهِ أَنْ أَرى مجالَ اتّساعِ والصّديقُ مضِيقُ

[الكامل]

فكرة<sup>(4)</sup>

دخل عبّاس الأزرق<sup>(5)</sup> على الشافعي، فقال: يا أبا عبد الله، قد قلت أبياناً إن أنتَ أجزتَ<sup>(6)</sup> مثلها لأتوبن من قول الشعر، فقال الشافعي: إيهِ، فأنشأ يقول:

ما هِمَّتي إلا مقارعةُ العِدَا خَلِق الزَّمانُ وهِمَّتي لم تَخلق (٥) والناسُ أعينهم إلى سَلْبِ الغِنى لا يسألونَ عن الحِجَا والأولقِ (٥)

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص30.

<sup>(2)</sup> الملق: التودّد. رمقوا: راقبوا.

<sup>(3)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، يوسف بديوي: ص99.

<sup>(4)</sup> المصدر: وفَيَات الأعيان، ابن خلّكان: 4/16. توالي التأسيس: ص74. صفة الصفوة: 2/257.

<sup>(5)</sup> لم أقف على ترجمته.

<sup>(6)</sup> الإجازة في الشعر: أنْ يقول شاعر شطراً من البيت، ويتمه شاعر آخر.

<sup>(7)</sup> خلِق: بَليَ.

<sup>(8)</sup> الحِجا: العقل.

لوكان بالحيل الغِنى لوجدتني بنجوم أقطار السَّماء تعلُّقي

[الكامل] فقال الشافعي: هلاً قلتَ كما أقول، وأنشأ مترسّلاً:

ومِنَ الدُّليل على القضَاءِ وكونه بؤسُ اللبيب وطيبُ عيش الأحمقِ وأحق خَلْق الله بالهم أمرو ذوهمة يُبلى بعيش ضيَّق

إِنَّ الذي رُزق اليسارَ ولم يُصِبْ أَجْراً ولا حَمْداً لَغيرُ موفَّق البَدِّدُ يُدْني كِلَّ أُمرِ شَاسِع والجدُّ يفتحُ كِلَّ بابِ مُعْلَقِ فإذا سمعتَ بأنَّ مَجْدُوداً حَوَى عُوداً فأشمر في يديه فصَّدُقِ (1) وإذا سمعتَ بأنَّ مَجْذُوذاً أتى ماءً ليشربَهُ فغاضَ فحقَّق (2) ولربما عَرضتُ لنفسي فكرة فأودُّ منها أنَّني لم أَخلقِ! لوكان بالحيل الغِنى لوجدتني بأجل أسباب السماء تعلقى لكنَّ مَنْ رُزِق الحِجَا حُرم الغنى ضدًّان مفترقان أيَّ تفرق!

صورة الغريب(3) [الكامل]

إِنَّ النعريبَ له مَخَافةُ سَارِقٍ وخُضُوعُ مَذْيونٍ، وذِلَّهُ وَامِقٍ (4) وإذا تذكّر أهله وبالادَهُ ففؤادُه كجناح طَيرِ خافِقِ

<sup>(1)</sup> المجدود: المحظوظ. من الجد: الحظّ.

المجذوذ: المقطوع. غاض: ذهب في الأرض.

المصدر: الجوهر النفيس: ص31. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 82.

<sup>(4)</sup> الوامق: المحب.

### [الطويل]

### $^{(1)}$ قسمة الرحمن

توكَّلتُ في رِزْقي على اللهِ خالِقي وأيقنتُ أنَّ الله لا شَكَّ رازقي وما يَكُ مِن رِزقي فليسَ يَفوتُني ولو كان في قاع البحارِ العوامِقِ(2) سيأتي به الله العظيمُ بفضلِهِ ولولم يكُنُ مني اللَّسانُ بناطِق ففي أي شيء تذهب النفسُ حَسرة وقد قَسَمَ الرَّحمنُ رزقَ الخلائِق؟!

#### لما تغرَّب حاز الفضل<sup>(3)</sup> [البسيط]

لما تَغَرَّبَ حَازَ الفضلَ أجمعَهُ فصار يُحْمَلُ بين الْجَفن والحَدَقِ

ا (حَلْ بنفسِكَ مِنْ أَرض تُضَامُ بها ولا تَكُنْ مِنْ فراقِ الأهل في حُرَقِ (4) مَنْ ذَلَّ بِينَ أَهِ اليهِ بِبِلَدِيهِ فَالْاغْتِرَابُ لَهُ مِنْ أَحِسَنَ الْخُلُقَ والعنبرُ الخامُ رَوْثُ في مواطنِهِ وفي التَّغرُّب محمولٌ على العُنُقِ والكُخلُ نوعٌ من الأحجارِ تنظرُهُ في أرضِهِ، وهو مرميٌّ على الطُّرُقِ

#### ألذَ من وصل غانية<sup>(5)</sup> [الكامل]

سَهَرِي لتنقيح العُلُوم ألذُ لي مِنْ وَصْلِ عَانيةٍ وطيبِ عناقِ (6)

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص31.

العوامق: العميقة.

المصدر السابق: ص30. وفَيَات الأعيان: 3/ 307. (3)

تُضام: تُظلم. (4)

المصدر: الجوهر النفيس: ص29.

التنقيح: الإصلاح والتهذيب. الغانية: المرأة التي استغنت بحسنها عن أدوات الزين.

وصَريرُ أقلامي على صَفَحاتِها أحلى من الدُّوْكاءِ والعُشَّاقِ(١) والذُّ مِن نَفْر الفتاةِ لِدُفِّها نَفْري الألقى الرَّمْلَ عن أوراقي وتَمايُلي طَرِباً لمحلِّ عَويصة في الدُّرْس، أشهى مِنْ مُدامةِ سَاقِ

وأبيتُ سَهْرَانَ الدُّجي وتَبِيتُهُ نَوماً، وتَبْغي بعدَ ذاكَ لحاقي؟!

علمي معي (2) [البسيط]

عِلْمِي معي حيثما يَمَّمْتُ يَنْفَعني قلبي وعاة له لا بَطْنُ صُنْدُوقِ إِنْ كَنْتُ فِي البِيتِ كَانَ العِلْمُ فيه معي أو كَنْتُ فِي السَّوقِ كَانَ العلمُ فِي السُّوقِ!

المجنون والمرزوق<sup>(3)</sup> [البسيط]

لوكنتَ بالعقل تُغطَى ما تريدُ إذاً لما ظفرتَ مِنَ الدُّنيا بمَرزوقِ رُزِقْتَ مالاً على جَهْل فَعِشْتَ بِهِ فِلسَتَ أَوَّلَ مَجنونٍ ومَرْدُوقِ

ماذا العناء (4)؟ [المتقارب]

أيا نَفْسُ، يكفيكِ طولُ الحياً وإذا ما قنعْتِ وربُ الفَلَقُ (5)

اللوكاء: من داك الرجل المرأة إذا جامعها.

<sup>(2)</sup> المصدر: أدب الدنيا والدين: ص65.

<sup>(3)</sup> المصدر: المجوهر النفيس: ص30. عقلاء المجانين: ص16.

<sup>(4)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، يوسف بديوي: ص104.

<sup>(5)</sup> وربّ الفلق: قسمٌ برب الصبح.

رغيفٌ مفردٌ سبخٌ يابسٌ وماءٌ روي ولباسٌ خَلقْ (1) وحِفْشٌ يكنُكُ جدرانُهُ فماذا العَنَاءُ وماذا القَلَقُ؟! (2)

<sup>(1)</sup> خَلِق: بالي.

<sup>(2)</sup> وحفش: وبيت صغير. يكنك يسترك.

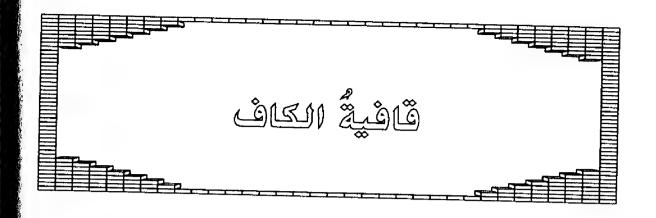

## أحرق الأكباد هذا المبارك(1) [الطويل]

قال الشافعي: كانت أمي تطعِمُني الزيتَ وأنا صبي، فقلتُ: يا أمَّاه، قد أحرقَ الزيتُ كبدي، فقالت: كُلْهُ يا بني؛ فإنه مبارك، فقلتُ:

تأدَّمُني بالزيتِ، قالت: مباركٌ وقد أخرقَ الأكبادَ هذا المباركُ

## الْجاهل المتنسِّك (2)

فسادٌ كبيرٌ عالمٌ متهنَّكُ وأكبرُ منهُ جَاهِلٌ متنسَّكُ (3) هما فتنةً في العالمين عَظِيمةً لمنْ بهما في دِينِه يَتَمَسُّكُ

## القناعةُ رأس الغني (4) [المتقارب]

رأيتُ القَناعةَ رأسَ الغِنى فصِرتُ بأذيالها مُمْتَسِكُ

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 102.

<sup>(2)</sup> المصدر: تعليم المتعلم: ص38. ويُنسب هذا الشعر للنووي - 676هـ.

<sup>(3)</sup> متهتك: غير مبال بأقوال الناس. المتنسك: الذي يتكلف الزهد والعبادة.

<sup>(4)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص32.

فلا ذا يَراني على بابهِ ولا ذا يَراني بهِ مُنْهَ مِكْ فصرتُ غَنِيًا بلا دِرْهَمِ أمرُ على النَّاسِ شِبْه الملِكْ

ومن الشقاوة (1) [مجزوء الكامل]

ومِنَ الشّقاوةِ أَنْ تُحِبُّ ومَن تُحِبُ يُحِبُ غَيْرَكُ أو أن تُريدَ الخيرَ للإن سانِ وهوَ يُريدُ ضَيْرَكُ<sup>(2)</sup>

تولّ جميع أمورك<sup>(3)</sup> [مجزوء الكامل]

ما حَكَّ جلدَكَ مثلُ ظُفرِكَ فَتوَلَّ أنتَ جميعَ أمرِكُ وإذا قصدتَ لحَاجةِ فاقصِدُ لمعترفِ بقذرِكُ

<sup>(1)</sup> المصدر: السابق: ص82. توالى التأسيس: ص74.

<sup>(2)</sup> ضيرك: ضررك.

 <sup>(3)</sup> المصدر: وفيات الأعيان، ابن خلكان: 7/252. إتحاف السادة المتقين: 10/196.
 شذرات الذهب: 3/23.

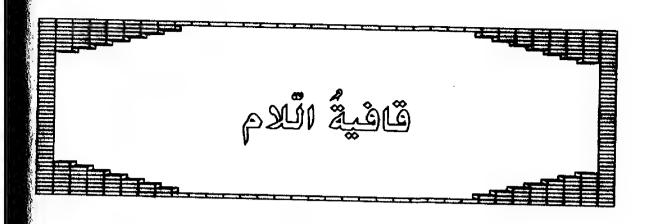

# المشي إلى الموت(1) [المتقارب]

لَذُلَ السُّوَالِ وهَوْل المَمَاتِ كُلاً وَجَدْناه طَعْماً وَبِيلاً (2) فإن كانَ لا بُدُّ إحداهما فمَشْياً إلى الموتِ مَشْياً جميلاً

# لعلَّه يعيرني كتاباً (3) [مجزوء الرجز]

سأل الشافعي محمد بنَ الحسن أنْ يعيرُه كتاباً، فكتب إليه بهذه الأبيات:

قُلْ للَّذِي لَم تَرَعَيْ نُ مَن رَآهُ مِثْلَهُ ومَنْ كَأَنَّ مَنْ قَدراً هُما قَدْ رأى مَنْ قَبْلَهُ ومَنْ كَالامُناكَ حيثُ عَقَلْنَا عَقْلَهُ لأنَّ ما يُجِئُهُ فاقَ الكمَالَ كُلُهُ(4)

<sup>(1)</sup> المصلر: مناقب الشافعي، الرازي: ص114.

<sup>(2)</sup> الموبيل: السبيء.

<sup>(3)</sup> المصدر: توالي التأسيس: ص55. شرح مقامات الحريري: 4/4. المحمدون م الشعراء: ص138.

<sup>(4)</sup> يجنه: يستره.

العِلْمُ يَنهى أَهْلَهُ أَنْ يسنعوهُ أَهْلَهُ لعلَّهُ يسندُلُهُ الْملِهِ، لَعَلَّهُ فحمل عمدُ بنُ الحسن الكتاب، وجاء به إلى الشافعي.

### حب آل بيت رسول الله ﷺ (1)

يا آلَ بينتِ رسولِ الله ، حُبُّكُمُ فرضٌ منَ الله في القرآنِ أنزلَهُ يكفيكُمُ مِنْ عَظيمِ الفخرِ أنكمُ مَنْ لم يُصلُ عليكم لاصَلاةً لَهُ

زيارة أحمد بن حنبل<sup>(2)</sup> [الكامل]

كان الإمام أحمد بن حنبل من خواص أصحاب الشافعي، وكان الشافعي يأتيه إلى منزله، فعُوتب في ذلك؛ فأنشد:

قَالُوا: يَنرُوركَ أَحْمَدُ وتنزورُهُ قُلتَ: الفضائلُ لا تُفارقُ مَنْزِلَهُ إِنْ زَارِنْ فَي الحالين لَهُ إِنْ زَارِنْ فَي الحالين لَهُ

بِدَع (3)

لم يبرح الناسُ حتى أحدثوا بِدَعاً في الدِّينِ بالرأي، لم تُبعث بها الرُّسُلُ (4)

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص64. روضات الجنّات: 7/ 262.

<sup>(2)</sup> المصدر: شذرات الذهب: 2/98. تريين الأسواق: ص430. أحمد بن حنبل: صاحب المذهب الحنبلي، وأحد الأثمة الأربعة.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 71. الجوهر النفيس: ص34.

<sup>(4)</sup> بِدَع: ج بِدْعة، الشيء يُستحدث في الدين وغيره.

حتى استخفَّ بحقَّ اللهِ أكثرُهم وفي الذي حُمَّلوا من حقِّهِ شُغُلُ

الملوك بلاء (1)

إنَّ الملوكَ بلاءً حيثُما حَلُوا فلا يكُنْ لَكَ في أبوابِهم ظِلُ المَا اللهُ في أبوابِهم ظِلُ اللهُ ماذا تُومُ لُ مِنْ قوم إذا غَضِبُوا جاروا عليكَ وإنْ أرضيتَهم مَلُوا (2) فاسْتَغْنِ باللهِ عَنْ أَبوابِهم كَرَماً إنَّ الوقوفَ على أبوابِهم ذُلُ

الفضل للذي يتفضَّل<sup>(3)</sup> [الطويل

على كُلِّ حالِ أنتَ بالفضلِ آخذٌ وما الفَضْلُ إلاَّ للذي يتفضَّلُ

الناس داء دفين (4)

الناسُ داءً دفينٌ لا دواءً لهم والعقلُ قد حار فيهم وهو منذه إنْ كُنتَ منبسطاً سمّوكَ مسخرة أو كُنتَ مُنْقَبِضاً، قالوا: به ثِقَا وإنْ سألتهم ماعونَهُم مَنعوا وإن تَعفَّفْتَ قالوا: قد طَغَى الرَّجُلُ وإنْ تنخالطهمُ قالوا: به طمعٌ وإنْ تُجبهم قالوا: به مَلَ

<sup>(1)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، يوسف بديوي: ص11.

<sup>(2)</sup> جاروا: ظلموا.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 102.

<sup>(4)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص122.

<sup>(5)</sup> الماعون: الشيء الذي يتداوله الناس بالعارية، كالدُّلُو، والقِدْر.

وإنْ تعرّبتَ قالوا: لا جَمالَ له وإنْ تلبّستَ قالوا: قد زَها الرجلُ(1) وإنْ تصوَّفتَ قالوا: فيه منقصة وإنْ تزمَّدتَ قالوا: كلّها حِيَلُ وإنْ تعفُّفْتَ عن أموالهم كَرَما قالوا: غني، وإنْ سألتَهم بخِلُوا لقد تحيَّرتُ في أمري وأَمْرهم لاباركَ اللهُ فيهم كلُّهم سُفلُ (2)

#### ولا تَرْضَ من عيش بدون<sup>(3)</sup> [الطويل]

تعلُّم فليسَ المرءُ يولَدُ عالماً وليسَ أَخُوعِلم كمَن هو جاهِلُ وإنَّ كبيرَ القوم لا عِلمَ عِندهُ صَغيرٌ إذا التفُّتُ عليهِ الجَحافِلُ (4) وإنَّ صغيرَ القومَ إن كان عالِماً كبيرٌ إذا رُدَّتْ إليهِ المحَافِلُ ولا ترضَ من عيش بدونٍ ولا يكن نصيبُك إرثاً قدمتُ الأوائلُ

#### الحرُّ في الدنيا قليل<sup>(5)</sup> [الوافر]

سألتُ النَّاسَ عن خِلِّ وَفي فقالوا: ما إلى هذا سبيلُ تمسُّكُ إِن ظَفُرتَ بِذِيلٍ حُرٌّ فِإِنَّ الْحُرَّ فِي الدُّنيا قِلِيلُ ولا تعتب أخاكَ على فَعالِ فإنَّ العتبَ منكَ يطُولُ

زها الرجل: تكبُّر، وافتخر. (1)

سُفل: ج سافل، الخسيس. (2)

المصدر: البيان والتبيين: 1/216. المستطرف: 1/ 107. (3)

الجحافل: ج جحفل؛ الجيش الكبير. (4)

المصدر: ديوان الشافعي، بديوي: ص111، نقلاً من أمالي أبي زيد: ص208. (5)

## إخوان النائبات(1)

[الطويل]

وإن ضاقَ رزقُ اليوم فاصبرُ إلى غد عسى نكباتُ الدُّهرِ عنك تَزُولُ ولا خير في ود امرى مُتَلَوِّن إذا الريح مالت مال حيث تميلُ

صُن النفسَ واخمِلُها على ما يزينُها تعش سالِماً والقولُ فيك جَميلُ ولا تُولِينُ النَّاسَ إلاَّ تجمُّلاً نَبَابِكُ دهرٌ أو جفاكَ خَلِيلُ (2) وما أكثرَ الإخوانَ حين تعدُّهُم ولكنُّهم في النَّاتباتِ قَلبلُ (3)

[الطويل]

دارُ غربة<sup>(4)</sup>

صَحب الإمامُ الشافعيُ قوماً في سفره، فكان يجاريهم على أخلاقهم، ويُخالطهم ني أحوالهم، وهم لا يعرفونه، فلمَّا دخل مصر حضروا الْجَامع، فوجلوه يفتي في حلال الله وحرامه، ويقضي في شرائعه وأحكامه، والناس مُطْرِقون لإجلاله، فرآهم، فاستدعاهم، فلمّا انصرفوا سُئِل عنهم، فأنشد:

وأَنْزَلَنِي طُولُ النُّوى دادَ خُرِبةٍ إذا شنتُ لاقيتُ امراً لا أُشاكِلُهُ أَحَامِفُه حبًّى يُمقالَ سَجِيَّةً ولوكان ذا عَقْل لكنتُ أَعاقلُهُ

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، الرازي: ص205، مناقب الشافعي، البيهقي: 2/106. والأبيات منسوبة للإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وهي موجودة في الديوان المنسوب إليه.

نبا: جفا. ١ (2)

النائبات: المصائب.

المصدر: توالي التأسيس: ص74. البيان والتبيين: 2/ 24. معجم الأدباء: 310/17 ونسبهما ابن قتيبة في عيون الأخبار: 3/24 للمعيطي.

### [مجزوء الرجز]

### الجهول والأمل(1)

أَلْهِى جَهُولاً أَمَلُهُ يِموتُ مَنْ جَا أَجَلُهُ وَكَيف يَبْقَى آخِرُ قَدْ ماتَ عَنْهُ أَوْلُهُ؟!

[الكامل]

تهنئة وتعزية<sup>(2)</sup>

لما قرأ هارون الرشيد كتاب الولاية للأمين، والمأمون بمكة، قام فتى شاب، فقال: يا أمير المؤمنين:

لا قَسَّراعنها ولا بُلُغنها حتى يطولَ بهالديكَ طَوالُها

فقال الناسُ: مَنْ هذا الشاب الذي جمع التهنئة والتعزية في بيت واحد؟ فقيل: هذا فتى من قريش يقال له: محمد بن إدريس الشافعي.

المداراة والحاسد(3)

وداريتُ كلَّ الناس لكنَّ حاسدي مُسداراته عَنَّتُ وَعَنَّ مَسالُها اللهُ وَاللها؟! وكيفَ يُداري المرءُ حاسِدَ نِعمَة إذا كان لا يُسرضيه إلاَّ زَوالُها؟!

<sup>(1)</sup> المصدر: المنهج الأحمد: 1/144.

<sup>(2)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 85.

<sup>(3)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت.

# حبُّ عليِّ وأبي بكر رضي الله عنهما (1) [الطويل]

إذا نحنُ فضَّلنا عَلِيًّا فإنَّنا رَوَافضُ بالتفضيلِ عند ذوي الْجَهْلِ وفَضُ لَ أبي بكر إذا ما ذكرتُهُ رُمِيتُ بِنَصْبِ عند ذكريَ للفضل فلا زِلْتُ ذا رفضٍ ونَصْبِ كلاهما بحُبَّيهما حتى أُوسَدَ في الرمْلِ

أدّبني الدهر (2) [مجزوء الرمل]

كُلَّما أَذَّبني اللَّهرُ أَرانِي نَقْصَ عَقْلي وَإِذَا مَا ازددتُ عِلْماً زادنِي عِلْماً بجَهْلي

البُخل (3)

أرى نفسي تتوقُ إلى أمور يقصرُ دون مبلغهنَّ مالي فنفسي لا تطاوعني ببخل ومالي لا يبلغني فعالي

الفقر والعيال (4)

لا يُدرِكُ الحِكمةَ مَنْ عُمرُهُ يَكدَحُ في مَصلحةِ الأهلِ

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص33. توالي التأسيس: ص74. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 70.

<sup>(2)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص32. وفيّات الأعيان، ابن خلَّكان: 3/ 167.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقيّ: 2/ 81. إحياء علوم الدين: 3/ 251. ونسبهما ابن قتيبة في عيون الأخبار: 1/ 340 إلى عبد الله بن معاوية.

<sup>(4)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص35.

ولا يسنالُ العِلمَ إلا فَتَى خالٍ مِنَ الأَفْكارِ والشُّغُل لو أنَّ لُقمانَ الحكيمَ الذي سارتْ بهِ الرُّكبانُ بالفضل بُلي بفقر وعِيالٍ لما فرَّقَ بينَ التّبن والبَقْل

[الوافر]

هذا محلًى<sup>(1)</sup>

إذا رُمتَ الدخولَ على أناس فكن منهم بمنزلةِ الأقلُ فإن رفعوكَ، كان الفضلُ منهم وإنْ أبقَوْكَ، قُلْ: حذا مَحَلَّى

[الكامل]

حظوة الغنت<sup>(2)</sup>

المرءُ يَحظَى ثُمَّ يَعلو ذِكرُهُ حتى يُزيِّنَ بالذي لم يَفعَل

وتَرى النغنِيِّ إذا تكامَلَ مالُهُ يُخشى، ويُنحَلُ كلَّ ما لم يَعمَل

[الكامل]

طعم الفقر (3)

لم يَذْرِ طعمَ الفقرِ مَنْ هو في غِنى ومُصحَّحُ الأعضاء ليس كَمَنْ بُلي كم فَاقبة مستورة بمروءة وضرورة قد غُطيت بتجمّل ويبسمُ مِنْ تحته قلبُ شجيٌّ قد صادفته غُمَّةً لا تنجلي والناسُ جَمْعاً عند كُلِّ كفؤه والهمُّ مفترقٌ وما أحله خلى

<sup>(1)</sup> المصدر: انظر سمير المؤمنين: ص160.

<sup>(2)</sup> المصدر: انظر ديوان الشافعي، نعيم زرزور.

<sup>(3)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، عبد المجيد همو، ص161.

لوسوَّدَ الهم الملابسَ لم تجذ بيضَ الثياب على امرى و في محفل وإذا أراد المرء يجلو هَمَّهُ عن نفسِه من نفسِه لا تَنْجَلي

الحرص (1) [البسيط]

لو نِيْلَ بالحِرْصِ مطلوبٌ لما مُنِع الْ كليمُ موسى وكان الحظُّ للجبل

اكتساب المعالى<sup>(2)</sup> [الوافر]

ومَن رامَ العُلامِن غير كَدُّ أضاعَ العمرَ في طَلَب المُحَالِ ترومُ العِزُّ ثم تنامُ ليلاً يغوصُ البحرَ مَنْ طَلبَ اللَّالي علوُّ القَدْرِ بالهمم العوالي وعِزُّ المرء في سَهَرِ الليالي تركتُ النَّومَ ربُّ في الليالي الأجل رضاكَ يا مولى الموالي

بقدر الكَدُّ تُكتسبُ المعالى ومَنْ طَلَبَ العُلاسَهرَ اللَّيالي فوفِّقني إلى تحصيل علم وبلُّغني إلى أقصَى المعَالي

الفقيه والرئيس والغنى<sup>(3)</sup> [الكامل]

إنَّ الفَقِيهَ هُو الفقيهُ بفعلِه ليس الفقيهُ بنُطقِه وَمَعَالِمِ وكذا الرئيسُ هو الرئيسُ بخُلقِهِ ليس الرئيسُ بقومِه ورجالِهِ

<sup>(1)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص90.

<sup>(2)</sup> المصدر: مرآة الجنان: ص26.

<sup>(3)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص35.

وكذا الغَنِيُّ هو الغَنِيُّ بحالِهِ ليس الغنيُّ بملكِه وبمالِهِ

حسبك شرفاً (1)

تعلَّمْ يا فتى والعودُ رطب وطيفُكَ ليّنَ والطَّبْعُ قَابِلُ فإذَّ الْبَهِ هِلَ واضعُ كُلُّ عِالٍ وإذَّ العلمَ رافعُ كُلُّ خامِلُ فَحَسْبُكَ يا فتى شَرَفاً وعِزاً سكوتُ الحاضرينَ وأنتَ قائِلُ

أعمش كحّال (2)

قال علي بن الحسن بن محمد الأنصاري، الشاعر: سمعتُ بعضَ أصحابنا يحكي عن المزني أنه قال:

مرض الشافعي فدخلنا عليه نعوده، فقال له بعضُ مَنْ حضر: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: بلى، قال: فأتيناه بطبيب، فأخذ يجسُّ الشافعي، فوجد الشافعي العلة في جسم الطبيب، والطبيب لا يعلم، فأطرق الشافعي وأنشد:

جاءَ الطبيبُ يجسني فجَسستُه فإذا الطبيبُ لِما به من حَالُ وغدا يعالجني بطولِ سقامه ومِنَ العجانب أعمش كحَّالُ! (3)

<sup>(1)</sup> المصدر: أنوار الربيع: 2/318.

<sup>(2)</sup> المصدر: إتحاف السادة المتقين، الزّبيدي: 9/ 521. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 110.

<sup>(3)</sup> الأعمش: ضعيف البصر، الذي تسيل عينه في أكثر الأوقات.

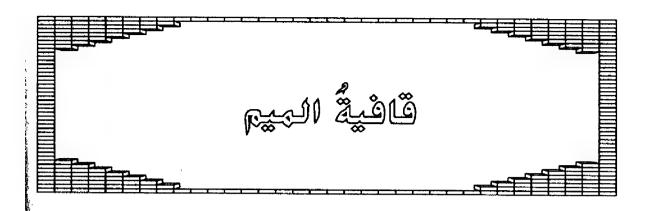

### لا تطع النفس<sup>(1)</sup>

[الطويل]

خَفِ الله وارْجُوه لكلُّ عظيمة ولا تطع النفسَ اللجوجَ فتندما وكُنْ بين هاتين من الخوفِ والرَّجا وأَبْشِرْ بعفو الله إن كنتَ مُسْلِما ولمَّا قَسا قلبي وضاقَت مَذَاهِبي جَعَلْتُ الرَّجا منِّي لِعفوكَ سُلِّما إليكَ. إلهَ الخلق. أرفعُ رَغْبتي وإن كنتُ. يا ذا المنّ والجودِ. مُجرما تَعاظَمَني ذَنبي، فلمَّا قَرنْتُهُ بعفوكَ ربِّي كان عَفوكَ أَغظَما فما زِلتَ ذا عفو عن الذُّنب لَم تَزَلُ تَنجودُ وتَعفُو مِنَّةً وتَكرُّم ظلوم غشوم حين يلقاك مُسلما (2 فجُرمي عظيمٌ من قديم وحادث وعَفْوُك يا ذا العفو أعلى وأجسم فكيف، وقد أغوى صَفيَّكَ آدَم أمنا وإماللسعيس فأندم

فإنْ تَعْفُ عنَّى تعفُ عن مُتَمَرِّدٍ وإن تنتقم مني فلستُ بآيس ولو أَدْخِلَتْ نفسي بجرمي جَهنَّم فَلُولاكَ لم يَصمُذُ لإبليسَ عابِدٌ فياليتَ شغري هل أصيرُ لجنّةٍ

<sup>(1)</sup> المصدر: مروج الذهب، المسعودي: 4/ 319. مناقب الشافعي، الرازي: ص96 إحياء علوم الدين: 4/ 484. والأبيات في ديوان الحسن بن هانيء: ص68.

<sup>(2)</sup> الغشوم: الظالم، شدید الظلم.

تفيض لفرطِ الوَجْدِ أجفائهُ دَما (1) على نفسِه مَن شِدَّة الخوفِ مَأْتَما وفيما سِواهُ في الوَرَى كانَ أَعْجَما وما كانَ فيها بالْجهالةِ أَجْرَما أخا السّهدِ والنّجوى إذا الليلُ أظلما كَفَى بك للرّاجين سُؤلاً ومَغنما ولا زلتَ منّاناً عليّ ومُنْعِما ويسترُ أوزاري وما قد تَقدّما

فِللهِ دَرُّ العارِفِ النَّذْبِ إِنَّهُ يُقيمُ إِذَا ما الليلُ مَدُّ ظَلامَهُ فصيحاً إذا ما كانَ في ذِكْرِ رَبِّهِ ويَذْكُرُ أياماً مَضَتْ مِنْ شَبابِهِ فصار قرينَ الهم طولَ نهارِهِ يقول: حبيبي أنت سُؤلي وبُغيَتِي ألستَ الذي غذيتني وهَديتني عَسَى مَنْ له الإحسانُ يغفرُ زلَّتي

ذو التقوى (2)

يزلُ كذلك ذو التَّقوى عن العيشِ مُلْجَما عَرْ ومنهم وُهيبٌ والعريبُ بن أدهما<sup>(3)</sup> هي وفي الوارثِ الفاروق صِدْقاً مقدَّما<sup>(4)</sup>

أجاعَتْهُمُ الدُّنيا فخافُوا ولم يزلُ أَخُو طيىء داود مِنْهُم ومِسْعَرٌ وفي ابن سعيدٍ قدوةُ البِرِّ والنُّهى

<sup>(1)</sup> الندب: السريع إلى الفضائل.

<sup>(2)</sup> المصدر: البداية والنهاية: 10/145.

<sup>(3)</sup> داود: أحد أثمة التصوف (ت165ه). مِسْعر: من رواة الحديث الثقات وهو مسعر بن كدام (ت152ه). العريب: من زهاد القرن كدام (ت152ه). العريب: من زهاد القرن الثانى من الهجرة.

<sup>(4)</sup> ابن سعيد: هو سفيان الثوري (ت161ه).

### [الطويل]

### شراب الأنس<sup>(1)</sup>

بموقفِ ذُلِّي دون عِزَّتِكَ العُظمى بمخفى سِرُّ لا أُحيطُ به عِلْمَا بإطراق رأسى باعترافي بذلّتي بمدّيدي أستمطرُ الجودَ والرُّخمي بأسمائِكَ الحُسْنَى التي بعضُ وَصْفِها لعزَّتها يستغرقُ النُّثرَ والنَّظما بعهد قديم مِنْ ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ بمن كان مكنوناً فَعُرِّفَ بالأسما(2) أَذِقْنا شَرابَ الأنس يا مَنْ إذا سَقَى مُحِبّاً شَراباً لا يُضَامُ ولا يَظْمَا

#### وفي عينيه من عيبه عمى (3) [الطويل]

عجبتُ لمن يبكي على عَيْبِ غيرِه دُمُوعاً، ولا يبكي على عَيْبِهِ دَمَا إ وأعجبُ مِنْ هذا يرى عيبَ غيرِه صَغيراً وفي عينيهِ مِنْ عَيْبِه عَمَى

#### قتل العدو<sup>(4)</sup> [الطويل]

إذا شِئْتَ أَن تَلْقى عدوَّكَ راغماً وتقتلَهُ حزناً وتحرقَهُ هَمّا فَسَام العُلا وازدد مِنَ العِلْم إنَّهُ مَنِ ازدادَ عِلْما زاد حاسِدُه غَمَّا

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص37.

انظر الآية (172) من سورة الأعراف.

المصدر: ديوان الشافعي، بديوي: ص143. (3)

<sup>(4)</sup> المصدر: اللطائف والظرائف: ص19.

### [المنسرح]

## فضل العلم(1)

العِلمُ من فضلِهِ لِمَن خَدَمَهُ أن يجعلَ الناسَ كُلُّهُمْ خَدَمَهُ فواجِبٌ صونُهُ عليهِ كسما يَصُونُ في النَّاس عِرضَهُ وَدَمَهُ فَمن حَوى العِلمَ ثمَّ أَوْدَعَهُ بهجهلِهِ غيرَ أَهلِهِ ظَلَمَهُ وكان كالمُبتني البناء إذا تَم له ما أرادَهُ هَدَمَه

### [السريع]

### أحكامُ الهوى (2)

عُدتُ حَبِيبي، وبه عِلْةً فَعُذتُ والعِلَّةُ لي الزمَة وعادنى مِنْ عِلْتي سَالِماً فعادتِ النفسُ به سالِمَه والنفسُ إنْ صحّت ومحبوبُها غيرُ صَحيح وُجِدَتْ ظالِمَه وكيف لا تَجْري على حُكْمِه وهي بأحكام الهوى عالِمه ؟!

### [الطويل]

## مع العلم<sup>(3)</sup>

مَعَ العِلْمِ فَاسْلُكُ حَيْثُمَا سَلَكَ العِلْمُ وَعَنْهُ فَسَائِلْ كُلَّ مَنْ عَنْدَهُ فَهُمُ ففيهِ جلاءً للقلوبِ مِنَ العَمى وعونَ على الدِّينِ الذي أَمْرُهُ حَتْمُ فإني رأيتُ الجهلَ يزري بأهلِهِ وذو العِلْم في الأقوام يرفعُهُ العِلْمُ

فأي رجاء في امرىء شابَ رأسُهُ وأَفْنى شباباً وهو مستعجمٌ فَدْمُ

المصدر: طبقات الشافعية: 1/159.

<sup>(2)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص97.

<sup>(3)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص39.

يروحُ ويغدو. الدُّهْرَ. صاحب بطنة يركُّبُ في أعضائِهِ الشَّحمُ واللحمُ من الشيب لاعِلْمُ ولاحلمُ فأوللها خزي وآخرها ندم فصحبتهم نفع وخلطتهم غنم نجومُ هُدي ما مثلهم في الوري نَجْمُ ولا لاح مِنْ غيبِ السَّماءِ لنا رسم (2)

إذا سُئِل المسكينُ في أمرِ دِينِهِ رأيت الخطا والعَيَا في وجهه سيم (١) وهل أبصرت عيناك أقبح منظراً هي السوء كلّ السوءِ فاحذرْ سماتها وخالط رُواةَ العلم واصْحَبْ خيارَهُم ولا تعدورن عيناك عنهم فإنهم فوالله لولا العلمُ ما فصح الهدى

حسِّن ثيابك (3) [الكامل]

حسِّنْ ثيابَكَ ما استطعْتَ فإنها ﴿ زَينُ الرجالِ بِهِ اتُّعَزُّ وتُكُرَّمُ

ودَع التخشُّنَ في الثيابِ تواضُعاً فالله يعلمُ ما تُسرُّ وتكتمُ فجديدُ ثوبِكَ لا يضرُّكَ بعدما تخشى الإلهَ وتتَّقي ما يحروُّ ورَثِيثُ ثُوبِكَ لا يزيدُكَ رِفْعةً عند الإلهِ، وأنت عبدٌ مُجراً

مُعْدِم (4) [الطويل]

أجودُ بموجودٍ ولوبِتُ طاوياً على الجوع كَشْحاً والحَشَى يَتْأَلُّ

<sup>(1)</sup> السيم: العلامة.

<sup>(2)</sup> الرسم: الأثر.

المصدر: ديوان الشافعي، بديوي: ص124، نقلاً من سمير المؤمنين: ص160،

<sup>(4)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص36.

وأظهِرُ أسبابَ الغِنى بينَ دِفْقَتي ﴿ لِيَنْخَفَاهُمُ حَالَى وإنِّي لَمُعْدِمُ (١) وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقاً فإنَّ الله بالحالِ أَعْلَمُ

صاحب العلم (2) [الوافر]

رأيتُ العِلمَ صاحِبُهُ كريمٌ ولو وَلدَتْهُ آباءً لِسُامُ وليس ينزالُ ينوفعُه إلى أنْ يُعَظَّمَ أمرَه القومُ الكرامُ ويتبعونَهُ في كُلِّ حالٍ كراعَى الضَّأْنِ تتبعُهُ السَّوامُ (3) فلولا العلمُ ما سَعِدَتْ رجالٌ ولا عُرفَ الدحلالُ ولا الْحَرامُ

الصديق<sup>(4)</sup> [الوافر]

صديقًك مَنْ يُعادي مَنْ تُعادي بطُولِ الدُّهْرِ ما سَجَعَ الحَمَامُ ويُوفِي الدِّينَ عنكَ بغير مَطْل ولا يَهمنُون بِهِ أبداً دَوامُ فإنْ صافَى صديقُكَ مَنْ تُعادِي ويفرحُ حين ترشُقُكَ السَّهامُ فذاكَ هو العدوُّ بغير شَكُّ تَجَنَّبُهُ، فَصُحْبَتُهُ حَرَامُ فإنَّا قد سَمِعْنا بيتَ شِعْرِ شَبِيه الدُّرُّ زَيَّنَهُ النِّظامُ:

إذا وافَى صدِيعَكَ مَنْ تُبعادي فقدْ عاداكَ وانْفَصَلَ الكلامُ

المغدم: الكريم الذي يعدم ماله بالجود. المقدم: الفقير الذي لا مال عنده.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق: ص37.

الضأن: الغنم. السوام: الماشية التي لا تُعلف. (3)

المصدر: اللطائف والظرائف: ص56.

### [الكامل]

## الحُرّ وحُرَم الرجال(1)

عفُّوا تَعِفَ نساؤكم في المحرم وتجنُّبوا ما لا يليتُ بِمُسلم إِنَّ الرِّني دَيْنُ، فإنْ أقرضتَهُ كان الوفا من أهل بيتِكَ فاعْلَم يا هاتكا حُرَمَ الرجالِ وقاطعاً سُبُلَ المودَّةِ عشتَ غيرَ مكرَّم لوكنتَ حُرّاً من سلالةِ ماجدٍ ماكنتَ هتّاكاً لحرمةِ مسلم مَنْ يرزِ يُرزَن به، ولوبجدارِه إن كنتَ يا هذا لبيباً فافهم

### [الطويل]

## سقم بلا ألم<sup>(2)</sup>

أرى الشَّيْبَ مُذْ جاوزْتُ خمسين حِقْبةً يدبُّ دَبِيبَ الفجرِ في غَسَقِ الظُّلْم عو السقمُ إلا أنَّه غير مُؤلِم ولم أرَ مثلَ الشَّيبِ سقماً بلا ألم

### [البسيط]

### صبر أيّام<sup>(3)</sup>

يانَفْسُ ما هُوَ إِلاَّ صَبْرُ أَيام كَأَنَّ مُدَّتَهَا أَضْغَاثُ أَحِلاً يا نَفْسُ جُوزِي عن الدُّنيا مُبادِرةً وخَلِّ عنها، فإنَّ العيشَ قُدَامِي

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص40.

<sup>(2)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص124. وهذان البيتان مما يُنسَمُّ للشافعي إذ هما في ديوان ابن دريد: ص18.

<sup>(3)</sup> المصدر: الآداب الشرعية: 1/ 245.

[الوافر]

### ثلاث (1)

ثلاث هُنَّ مُهْلِكَةُ الأنامِ وداعيةُ الصَّحيح إلى السَّقامِ: دوامُ مُندَامية، ودوامُ وَظَءِ وإدخالُ الطَّعام على الطَّعام

[الكامل]

ولقد بلوتك<sup>(2)</sup>

قال الربيعُ (3) والمزنيُ: كُلِّم الشافعيُ في بعض ما يراد به . يعني: فأبي .، وأنشأ يقول:

ولقد بلوتُكَ وابْتَلَيْتَ خَلِيقتي ولقد كَفَاكَ مُعَلِّمي تعليمي (4)

[الطويل]

عزّة العلم<sup>(5)</sup>

وما أنا بالغيرانِ مِنْ دُونِ أهلِهِ إذا أَنا لم أَضْحَ غَيُوراً على عِلْمي طبيبُ فؤادي مذ ثلاثين حِجَّة وصَيْقَلُ ذِهْني والمفرِّجُ عن هَمِّي (6) عزيزٌ على مثلي إضاعةُ مثلِهِ لِما فيهِ مِنْ نَسْجِ بديعٍ ومِنْ نَظْمِ

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ص36.

<sup>(2)</sup> المصدر: آداب الشافعي، الرازي: ص273. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 98.

<sup>(3)</sup> الربيع: هو الربيع بن سُليمان، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(4)</sup> بلوتك: اختبرتك. الخليقة: السجية.

<sup>(5)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 101.

<sup>(6)</sup> الحِجة: السنة، تُجمع على حِجج.

#### [الطويل]

# منع العلم ومنحه(1)

لمّا دخل الشافعي مصر ؛ أتاه جلَّة (2) أصحاب (مالك) ، وأقبلوا عليه ، فابتدأ في مخالفة أصحاب مالك في بعض المسائل؛ فتنكّروا له، فأنشأ يقول:

لَعمري لَيْن ضُيِّعْتُ في شَرِّ بلدة فلستُ مُضِيعاً بينهم غُررَ الكَلِمْ فإن فَرَّجَ اللهُ اللطيفُ بلطفِه وصادفتُ أهلاً للعلوم وللحِكم بَنَفْتُ مفيداً واستفدتُ ودِادَهم وإلا فَمَخْزونُ لَدي ومختَمَمْ سأكتمُ عِلمي عن ذَوي الجَهْل طاقتى ولا أنثرُ الدُّرَّ النفيسَ على الغَنَمْ

أأنثر دُرّاً بين سَارِحَة النَّعَمْ؟! النظمُ منثوراً لراعيةِ الغَنمْ؟ ومَنْ مَنَحَ الجهَّالَ عِلْما أضاعَهُ ومن مَنَعَ المُسْتوجِبين فقد ظَلَمْ

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص36. طبقات الشافعية: 1/294. مناقب الشافعي الرازى: ص196.

<sup>(2)</sup> جُلّة: ج جليل، العظيم القَدْر.



هداية العلم (1)

إذا لم يزذُ عِلْمُ الفَتى قلبَهُ هُدى وسيرتَه عَذَلاً وأخلاقَهُ حُسنا فَسَاءُ بها مثلَ الذي عَبَدَ الوَثَنا(2)

اللئيم والغنى (3)

إذا امتلأت أيدي اللَّنيم من الغِنَى تزايد كالمِرْحاضِ فاحَ وأنتنا (4) وأما كريمُ الأصلِ كالغُصنِ كلما تحمَّلَ من خيرٍ، تزايد وانتَنى

طلَّقوا الدنيا (5)

إنَّ الله عباداً فُطنا طَلَّقُوا الدُّنيا وخافوا الفِتَنا

<sup>(1)</sup> المصدر: ربيع الأبرار: 3/ 245.

<sup>(2)</sup> الوثن: التمثال يُعبد.

<sup>(3)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص41.

<sup>(4)</sup> المرحاض: بيت الخلاء، من الرَّحض: الغسل.

<sup>(5)</sup> المصدر: منهاج اليقين: ص189. مقدمة رياض الصالحين دون نسبة.

نَظَروا فيها فلمَّا عَلَمُوا النَّهَا ليسَت لِحيُّ وَطَنا جَعلُوها لُجَّةً واتَّخذوا صالِحَ الأعمالِ فيها سُفُنا(1)

نعيب زماننا (2)

نَعيبُ زمانَنا والعيبُ فينا وما لِـزمانِنا عيبٌ سِوانا ونَـهجو ذا الزَّمانَ بغيرِ ذَنبٍ ولو نَطَقَ الزَّمانُ لنا هَجَانا وليسَ الذَّنبُ يأكُلُ لحمَ ذِئبٍ ويأكُلُ بعضنا بعضاً عَيانا!!

الطمع يُهين النفس(3)

أمَتُ مطامِعي فأرحتُ نفسي لأنَّ النفسَ ما طمِعَتْ تَهُونُ وأحيَيْتُ الرَّجاءَ وكانَ مَيْتاً ففي إحيالهِ عِرضٌ مَصُونُ إِذَا طَمَعٌ يَحِلُ بقلبٍ عَبدٍ عَلَتهُ مَهانةٌ وعَلاهُ هُونُ إِذَا طَمَعٌ يَحِلُ بقلبٍ عَبدٍ عَلَتهُ مَهانةٌ وعَلاهُ هُونُ

تكون أو لا تكون (4) [الخفيف]

سَهِرَت أَعيُنٌ ونامَت عُيُونُ في أمودٍ تكُونُ أَو لا تكُونُ

<sup>(1)</sup> اللُّجة: الماء الكثير.

<sup>(2)</sup> المصدر: المحمدون من الشعراء: ص140. مناقب الشافعي، الرازي: ص20.

<sup>(3)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص43. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/67.

<sup>(4)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص40.

فاذراً الهم ما استطعت عن النّف س فحملانُكَ الهمومَ جُنونُ (١) إِنَّ رَبّاً كفاكَ بالأمس ما كا نَ سيَكفيكَ في غَدِ ما يكونُ

أي فتى (2)

تناظر الشافعيُ مع بشر المريسي<sup>(3)</sup> في حضرة الرشيد، فقال بشر:
هذا أوانُ الحربِ فاشتدِّي زِيَمَ (4)

فأجابه الشافعي:

سَيعلمُ ما يريدُ إذا التقينا بشطّ الزَّابِ أيّ فتى أكونُ (5)

إذا هبَّت رياحُك (6)

إذا هبّت رياحُك فاغتنب مها فعقبى كل خافِقة سُكُونُ ولا تغفل عن الإحسانِ فيها فلا تدري السُّكون متى يكونُ (7) وإن درّت نياقُكَ فاحتلبها فما تدري الفَصِيل لمن يكونُ (7)

<sup>(1)</sup> ادرأ: ادفع.

<sup>(2)</sup> المصدر: حلية الأولياء: 9/83.

<sup>(3)</sup> بشر المريسي: تقدمت ترجمته.

<sup>(4)</sup> زِيَم: اسم ناقةٍ، أو فرس.

<sup>(5)</sup> الزاب: نهر بالعراق.

<sup>(6)</sup> المصدر: أدب الدنيا والدين: ص180. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 105.

<sup>(7)</sup> النياق: ج ناقة. درّت: أجرت لبناً غزيراً. الفصيل: ولد الناقة إذا فُصل عن أمه.

#### ما من شدّة إلا تهون(1) [الوافر]

إذا جارَ الرمانُ عليكَ فاضبِرْ فإنَّ الصَّبرَ أحسنُ ما يكُونُ فإنَّ اليسسرياتي بعدعُسْرِ وما مِن شدَّة إلاَّ تَهُونُ

احفظ لسانك<sup>(2)</sup> [الكامل]

اخفَظْ لِسانَكَ أَيُها الإنسانُ لا يلدَغَنَّكَ إِنَّه تُعبانُ كُم في المقابِر مِن قَتبل لِسانِهِ كانت تَهابُ لِقاءهُ الأقرالُ

يا عينُ للناس أعينُ<sup>(3)</sup> [الطويل]

إذا رُمْتَ أَنْ تحيا سَليماً مِنَ الرَّدى ودِينُكَ موفورٌ وعِرْضُكَ صَيِّنُ فلا يَنْطِقَنْ مِنكَ اللِّسانُ بِسَوْءَةِ فَكَلُّكَ سَوْءَاتُ وللنَّاسِ أَلْسُنُ وعيسناكَ إِنْ أَبْدَتْ إِلْيِكَ مَعَايِباً لقوم، فَقُلْ: ياعينُ للناسِ أَغيُنُ عاشِرْ بمعروفِ وسامِحْ مَنْ اعْتَدى ودافِعْ ولكِنْ بالَّتِي هِي أَحْسَنُ إ

<sup>(1)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص126.

<sup>(2)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 87.

<sup>(3)</sup> المصدر: المخلاة: ص130.

#### [الطويل]

# إهانة النفس (1)

قال الربيع بن سُليمان: كان الشافعي . رحمه الله . يُملي علينا في المسجد، فلحقته الشمس، فمرَّ به بعضُ إخوانه، فقال: يا أبا عبد الله، أفي الشمس؟! فأنشأ الشافعي يقول:

أهينُ لهم نفسي لأُكْرمَهَا بِهم ولنْ يُكرمَ النفسَ الذي لا يُهِينُها!

[الكامل]

ودّك طالق<sup>(2)</sup>

قال الشافعي: كان لي صديقٌ يقال له: حُصَين، وكان يبرُّني وَيصلُني، فولاه أمير المؤمنين السيبين (3) قال: فكتب إليه:

خُـذْهـا إلـيك فـإنَّ وُدُّك طـالـق منّى، وليس طـلاق ذاتِ البَيْنِ فإن ازْعَويتَ فإنَّها تطليقة ويدومُ وُدُّكُ لي على ثِنْتَينِ وإن التويت، شَفَّعْتُها بمثالها وتكون تطليقين في حَيْضَيْن فإذا الثلاثُ أَتْتَكَ مني طائِعاً لم تُغن عنك ولاية السيبين لم أَرْضَ أَن أهجُو حُصَيْناً وحدَه حتى أُسوَّدَ وَجْهَ كلُّ حصين

<sup>(1)</sup> المصدر: بهجة المجالس: 1/ 265. العقد الفريد: 1/ 82. عيون الأخبار: 1/ 91. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 147. كان الشافعي يردّد هذا البيت كثيراً، وترديده لا يستلزم أن يكون صاحبه.

المصدر: إتحاف السادة المتقين: 6/ 238. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 96.

السيبين: اسم موضع قريب من الكوفة.

عزاء (1) عزاء (البسيط]

قال الإمامُ الشافعيُ معزّياً عبدَ الرحن بن مهدي(2) بموت ولده:

إنِّي أُعزِّيكَ لا أنِّي على طَمَعٍ مِنَ الخُلودِ، ولكنْ سُنَّهُ الدِّين فما المُعَزِّي، وإنْ عاشا إلى حِين فما المُعَزِّي، وإنْ عاشا إلى حِين

يحب عجوزاً (3)

كتب رجلٌ رقمةً إلى الشافعيِّ يستفتيه فيها، وفيها:

ماذا تنقولُ. هَداكَ اللهُ. في رَجُلِ أَمْسَى يحبُ عجوزاً بنتَ تسعينِ؟! فأجاب الشافعيُ:

نَبكِي عليه فقد حقَّ البكاءُ لَهُ حُبُّ العجوزِ بِترك الخُرُّدِ العِينِ(٩)

له الرجعة (5)

أفتى الإمام الشافعي في قضية تقدم بها أعرابي، أراد استرجاع جاريته بعد أن ندم على الإمام على البعها؛ قبل افتراقه عن مجلس المبايعة، فأبى صاحبه، فدخلا على الإمام

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/90. والبيتان في ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(2)</sup> عبد الرحمن بن مهدي: يقال له اللؤلؤي، من كبار حفّاظ الحديث. ولادته ووفاته في البصرة قال عنه الشافعي: لا أعرف له نظيراً في الدنيا (ت198هـ).

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: 2/94.

<sup>(4)</sup> الخرّد: ج خريدة، الفتاة البكر، الحبية، الطويلة السكوت. العين: ج عيناء.

<sup>(5)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص106.

الشافعيّ وهو بالمجلس الحرام، فأجاب الشافعي على سؤال الأعرابي قائلاً: نَعم لهُ الرَّجْعةُ في بيعِها ولو بقضطار من العين

رعم نه الرجعة في بيبيها ولو بعد المنارس المدين ولا تعذ أُخرى إلى بَيْعِها ولَوْ ألعُ الفقرُ في الدّين

هذا بذاك(1)

تَحكُموا فاستَطالوا في تحكُمِهِم عَمَّا قليل كأنَّ الأمرَ لم يكُنِ لو أنصفوا أنصفوا، لكِن بغَوا فبغى عليهِمُ الدَّهرُ بالأحزانِ والمِحَنِ فأصبحوا، ولِسانُ الحالِ يُنشِدُهم هذا بذاكَ ولا عَتب على الزمَّن

التجاهل (2)

ماتم جلم ولا عِلم بلا أدب ولا تجاهل في قوم حَليمانِ وما التّجاهلُ إلا ثوبُ ذي دَنس وليسَ يلبَسُه إلا سَفيهانِ

ما الذي يحلّ من التقبيل في رمضان؟ (3) [الطويل]

سُمع أبو العباس بن محمد الفقيه النهرجوري يقول: رُفِعَتْ قصة إلى الإمام الشافعي؛ وفيها سؤالٌ هو:

ألاً فاسألِ المكيِّ ذا العلم ما الذي يحلُّ من التَّقبيل في رمضانِ؟

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص44.

<sup>(2)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، الرازي: ص204.

<sup>(3)</sup> المصدر: الكامل، المبرّد: 1/ 374. روضة المحبين، ابن قيّم الجوزية: ص154.

فقال الشافعي:

يقولُ لكَ المكّبيُ أمّا لزوجِهِ فَسَبْعٌ وأمّا خِلْهُ فَتَمانِ ثم قال السائل:

وكيف؟ ولم ذاكم فدتكم محاسني وأنزلكم ربّي نَعِيم جِنانِ فقال الشافعي:

لأنَّ ذَوي الأرحامِ يكشُرُ كُرهُهُم ويسأخذُ هذا مَسَعَةً لِزَمانِ

جنون الجنون<sup>(1)</sup> [الطويل]

قال الربيع: كنتُ عند الشافعي، فجاء رجلٌ فكلّمه بكلام؛ فأنشأ الشافعي يقول: جُنُونُكَ مجنونٌ، فلست بواجدٍ طبيباً يداوي من جُنون جُنونِ

العلوم سوى القرآن مشغلة (2)

كُلُّ العلوم سِوى القرآنِ مَشْغَلَةً إلاَّ الحديثَ وإلاَّ الفقهَ في الدِّينِ العلمُ ما كان فيه قال: «حدَّثنا» وما سوى ذاك وسواسُ الشَّياطينِ

<sup>(1)</sup> المصدر: طبقات الشافعية: 1/307. عيون الأخيار: 2/47.

<sup>(2)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص45. طبقات الشافعية: 1/297.

[البسيط]

النساء<sup>(1)</sup>

رأى الشافعيُّ امرأة، فقال:

إِنَّ النِّساءَ شياطينَ خُلِقُنَ لِنا نعوذُ بِاللهِ مِنْ شَرَّ الشَّياطينِ فَالت:

إِنَّ النِّساءَ رِياحِينٌ خُلِقْنَ لَكُم وكلُّكم يشتهي شَمَّ الرِّياحِينِ

كنوز (2)

يا مَن تعزَّزَ بالدُّنيا وزِينَتِها الدَّهرُ يأتِي على المبنِيُ والبَاني ومن يكنُ عزَّه الدنيا وزينَتها فعزَّه عن قليلٍ ذائلٌ فَاني واعْلَمْ بأنَّ كُنوزَ الأرضِ مِن ذَهبِ فاجْعَلْ كُنوزَكَ مِن بِرُّ وإيمانِ

يا جامع المال(3)

يا جامعَ المالِ ترجُو أَنْ تَفُوزَ بِه كُلْ ما أَكلَتَ وقَدُم للموازِينِ ولا تكُنْ كالَّذِي قَدْ قال إِذْ حَضَرَتْ وَفَاتُه: ثُلَثُ مالِي للمساكينِ

<sup>(1)</sup> المصدر: طبقات الشافعية: 1/ 298.

<sup>(2)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 89.

<sup>(3)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص41.

[الطويل]

## الشوق إلى غزّة<sup>(1)</sup>

قال الشافعيُّ يذكر (غَزَّة) مولده:

وإني لَمستاقٌ إلى أرضِ غزَّة وإنْ خَانني بعدَ التَّفرُقِ كِتْمَاني سقى اللهُ أرضاً لو ظَفِرْتُ بِتُربها كحلتُ بهِ من شدَّة الشُّوقِ أجْفانِي

[الطويل]

المنّ (2)

رأيتُكَ تكويني بميسم مِنَّة كأنَّكَ كنتَ الأصلَ في يوم تَكُويني (3) فَدَعني مِنَ المن الوخيم فَلُقمَة مِنَ العيشِ تكفيني، إلى يوم تكفيني

لبيتك ثالثة (4)

يُحكى عن أبي القاسم الطالبي، عن الشافعي. رحمه الله. أنه أَذخِل إلى الرشيد؛ فقال له: يا أخا شافع، شققت العصا، وخرجت مع العلوية علينا؟! فقال: يا أمير المؤمنين، أأدعُ ابنَ عمّى من يقول: إني ابنُ عمّه، وأصيرُ إلى قوم يقولون: إن عبدهم؟! قال: فأطلق عنه، ووصله بثمانين ألف درهم.

قال: فخرج، فرأى حَجَّاماً، فطم شعره. أخذ منه. فوصله بثمانين ديناراً، فعاتبه على ذلك الرشيد، فأنشأ يقول:

<sup>(1)</sup> المصدر: توالي التأسيس: ص73.

<sup>(2)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص43.

<sup>(3)</sup> المبيسم: الأثر والعلامة. الميسم: (بفتح الميم) الآلة التي يوسم بها. تكويني: من الكي. يوم تكويني: يوم خلقي.

<sup>(4)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 226.

ولَوْ تُنازعُني كَفِّي إلى خُلُق يُزري لقلتُ لها: ألقيهِ أو بيني (1) ربِّي كريمٌ ونفسي لا تُحدِّثني أنَّ الإلهَ بلا رزق يُخلِّبني هذا وما ذالَ مالى مِنْ أَذَى طَمَع ومِنْ مَلامةِ أَهْلِ اللُّوم يُغُريني بل ما اشتريتُ بمالى قط مَحْمدة إلا تيقّنتُ أنّي غيرُ مَغْبُونِ إلاَّ أَجَبْتُ: أَلاَ مَنْ ذَا يُناديني؟! لَبِّيك يا كَرَمى، لبيك ثانية لبِّيك ثالثة، مِنْ حيثُ تَدْعُوني (2) لقلتُ للكفُ بيني إذ كرمتيني

ولا دُعيتُ إلى مجدِ ومكرمةِ والله لو كرهت نفسى مساعدتى

#### وموتُ أحبّتي قبلي يسوني (3) [الكامل]

اشتكى الشافعيُّ بمصر شكوى، عاده فيها بعضُ إخوانه، فلمسوا جبينه، وقالوا له: أنت بخير . . ونحو هذا، فقال:

أقولُ لعائِديٌ وشَجْعونى وغَرَّهُمُ فتور حُمَّى جَبينى سأصبرُ للحمام وقد أتّاني وإلا فهو آتٍ بعد حِين (4) وإنْ أَسْلَمْ، يَمُتْ قبلى حبيبٌ وموتُ أحبّتى قبلى يَسُونى تعزُّوا بالتَّصبُّر عن أخيكم، فَضَجُوا بالبكاء، وودَّعوني ولكنِّي ضَعُفْتُ عَن الأُنينِ

فلم أَدَع الأنبنَ لِقلُ سُفْمي

<sup>(1)</sup> بينى: ابتعدي، انفصلى.

لَيْهِكُ: إجابةً لك ولزوماً أمرك. (2)

<sup>(3)</sup> المصدر: بهجة المجالس: 1/ 263.

<sup>(4)</sup> الجمام: الموت.

## عافني واعفُ عنّي (1)

ياسميعَ الدُّعاءِ كُنْ عند ظَنِّي واكْفِني مَنْ كفيتَه الشَّرَّ منِّي واعْفُ عَنِّي وَعَافِني، واعْفُ عَنِّي وَاعْفُ عَنِّي وَعَافِني، واعْفُ عَنِّي

لن تنال العلم إلا بستة (2)

أخي لن تنالَ العلمَ إلاَّ بستَّة سَأُنْبِيكَ عن تَفْصِيلها ببيانِ: ذكاءً، وحِرْصٌ، واجتهاد، وبُلْغَة وصُحِبةُ أستاذٍ، وطولُ زَمانِ!

كامل المعاني (3) [خلع البسيط]

قَنِعتُ بالقُوتِ مِنْ زَمَاني وصُنْتُ نَفْسي عن الهَوانِ خَوفاً مِنَ النَّاسِ أَنْ يقولُوا فُضَلَ فُلانُ على فُلانِ مَنْ كنتُ عن مالِه غنياً فلا أبالي إذا جَفَاني مَنْ كنتُ عن مالِه غنياً فلا أبالي إذا جَفَاني ومَنْ رآني بعينِ نَقْصِ رأيتُه بالَّذي رآني ومَنْ رآني بعينِ نَقْصِ رأيتُه كاملَ المعاني

<sup>(1)</sup> المصدر: بهجة المجالس: 2/ 277.

 <sup>(2)</sup> المصدر: المستطرف: 1/53. وهذان البيتان مما يُنسب للإمام على بن أبي طالب أيضاً، كما في تعليم المتعلم: ص50.

<sup>(3)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص45. المستطرف: 2/ 59.

### [بجزوء الكامل]

# عيون الكلام<sup>(1)</sup>

لا خَيرَ في حَشوِ الكَلا مِ إذا اهتَديتَ إلى عُيونِهُ والطّمتُ أجملُ بالفّتى مِن مَنطقٍ في غيرِ حِينِهُ والطّمتُ أجملُ بالفّتى مِن مَنطقٍ في غيرِ حِينِهُ وعلى الفّتى بطِباعِهِ سِمَةٌ تَلوحُ على جَبينِهُ (2) مَنْ ذا اللّذي يَخْفى عليكَ إذا نَظرتَ إلى خَدِينِهُ (3)

## الرضى بالدون (4)

إذا شئتَ أن تَحيا غنيّاً فلا تَكُنْ على حالةٍ إلاَّ رَضِيتَ بِدُونِها

## مشيئة الله عز وجل (5)

ما شِئْتَ كَانَ، وإنْ لَم أَشاً وما شئتُ. إن لَم تشأُ. لَم يَكُنْ خَلَقْتَ العبادَ على ما علمتَ ففي العلمِ يجري الفتى والمُسِنْ فمنهمْ شقيَّ، ومنهمْ سعيدٌ ومنهمْ قبيحٌ، ومنهمْ حَسَنْ ومنهم غَنيُّ، ومنهم فقيرٌ وكُلُّ بأعمالِه مُرتَهَنْ على ذا مَنَنْتَ، وهذا خَذَلْتَ وذاك أَعَنْتَ، وذا لَم تُعِنْ

<sup>(1)</sup> المصدر: توالي التأسيس: ص73. والأبيات منسوبة للشافعي، رحمه الله، إذ هي في ديوان أبي العتاهية: ص403.

<sup>(2)</sup> سمة: علامة.

<sup>(3)</sup> الخدين: الصديق.

<sup>(4)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، الرازي: ص199.

<sup>(5)</sup> المصدر: توالى التأسيس: ص75. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 109.

# سوء الظن (1)

لا يَكُنْ ظَنُكَ إلا سَيِّتاً إنَّ سُوءَ الظَّنِّ مِنْ أَقُوى الفِطَنْ مِا رمى الإنسانَ في مَخْمَصَةٍ غيرُ حُسْنِ الظَّنِّ والقولِ الحَسَنُ (2)

كلّ ما يأتيك منه (3) [مجزوء الكامل]

زِنْ مَن يزنكَ بما اتَّزَنْ تَ وما يَزِنْكَ بِهِ فَزِنْهُ مَن جا إليك، فَرُحُ إلى هِ، ومَن تَأَنَّ فَصُدَّ عَنْهُ (4) مَن ظَنْ أَنْكَ دُونَهُ فاصرف هَواهُ إِذَا وهِنهُ وارجِعُ إلى رَبُّ العِبا دِ، فكُلُّ ما يأتيكَ مِنهُ وارجِعُ إلى رَبُّ العِبا دِ، فكُلُّ ما يأتيكَ مِنهُ

<sup>(1)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص42.

<sup>(3)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص42.

<sup>(4)</sup> تأن: تمهّل.

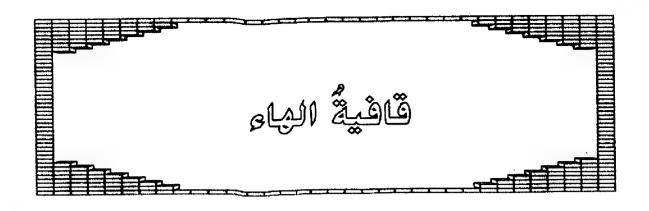

[الوافر]

إذا تداينتُم (1)

أنِلني بالَّذي استقرضتَ خطاً والشهِدُ معشراً قد شاهَدوهُ فَاللهِ اللهِ عَنتُ لجلالِ هيبتهِ الوجوهُ فَاللهِ عَنتُ لجلالِ هيبتهِ الوجوهُ يسقول: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَكِلِ مُسَكِّمَى فَاصَتُهُوهُ ﴾ (2)

وللقلب على القلب دليل حين يلقاه (3) [الهزج]

فَلا تَضحبُ أَخَا جَهْلِ وَإِنَّـــاكَ وَإِنِّـاهُ فكم مِنْ جاهلِ أردى حليماً حين آخاهُ يُقاسُ المرءُ بالمرءِ إذا ما المرءُ ماشاهُ وللشّيء على الشّيءِ مفاييس وأشباهُ

<sup>(1)</sup> المصدر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي: 1/ 482.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة، الآية: 282.

<sup>(3)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص129. وتنسب الأبيات للإمام على بن أبي طالب، وهي في الديوان المنسوب إليه. وانظر: عيون الأخبار، ابن قتيبة: 3/ 79. حيث نسبها لرجل اسمه أبو قبيل.

[الوافر]

### وللقلب على القلب دليلٌ حينَ يلقاهُ

## کبریاء<sup>(1)</sup>

سأتركُ حُبُّكُم من غير بُغْض وذاك لكشرة الشركاء في إذا سقطَ الذُّبابُ على طَعام رفعتُ يدي ونفسي تشتهيم وتسجستنبُ الأسودُ ورودَ مساءً إذا كسان السكسلابُ وَلَغْنَ فسيهِ (2) إذا شَربَ السهزَبْرُ وراءً كلُب فها ذاكَ الذي لا خيرَ في ويرتجعُ الكريمُ خميصَ بطن ولا يرضى مساهمةَ السَّفيم

#### مناز ل<sup>(3)</sup> [الوافر

ومنزلةُ السَّفيهِ مِنَ الفقيهِ كمنزلةِ الفقيهِ من السَّفي فهذا زاهد في علم هذا وهذا فيه أزهد منه في إذا غلبَ الشَّقاءُ على سَفيهِ تنطُّع في مخالفةِ الفقيهِ ﴿ ا

<sup>(1)</sup> المصدر: المستطرف: 1/ 104. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 95.

<sup>(2)</sup> ولغ الكلب في الإناء: إذا أدخل لسانه ليشرب ما فيه.

<sup>(3)</sup> المصدر: توالي التأسيس: ص75. الجوهر النفيس: ص45. مناقب الشافعي البيهقى: 2/ 97.

<sup>(4)</sup> تنطّع: تكلم بأقصى حلْقه، تيهاً وكِبْراً.

## خذوا من كلّ فنّ أحسنه (1)

ما حَوَى العِلْمَ جميعاً أَحَدٌ لا ولو مارسَه ألفَ سَنَهُ إِنَّما العلمُ بعيدٌ غَوْرُهُ فَخُذُوا مِنْ كُلُّ فَنُ أَحْسَنَهُ

الصبر جُنَّة (2) [مجزوء الكامل]

لا تسحمِلَنَ لمن يَمنُ مِ نَ الأنَامِ عليكَ مِنَهُ واختَرُ لنفسِكَ حَظُها واصبِرْ فإنَّ السَّبْرَ جُنَهُ مِنَ وَقْع الأسنَهُ مِن وَقْع الأسنَهُ

<sup>(1)</sup> المصدر: إتحاف السادة المتقين: 1/322.

<sup>(2)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص44. أدب الدنيا والدين: ص204. جُنّة: وقاية وسَثْر.

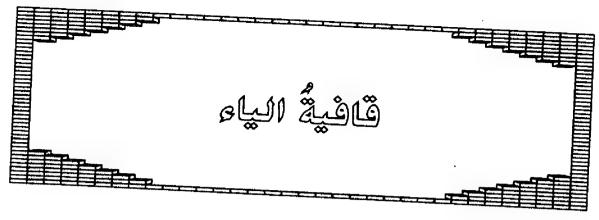

عمامة (1)

كَساني ربِّي إذْ عُرِيْتُ عِمامة جَديداً، وكانَ الله يختارُها لِيَا وقيَّدني ربِّي بقيدِ مُداخلٍ فأعيَت يميِني حَلَّهُ وشماليا

ونحن إذا مِثنا أشدّ تغانيا (2)

ولستُ بِمِهْ بِالْ لِمَنْ يَهَ البُني ولستُ أَرَى للمرءِ ما لم يَرَلِيَا فَإِنْ تَدنُ منكَ مَنكَ مَنكَ مَاكَ مَاكِيا وَإِنْ تَنا عَنّي تلقني عنكَ نائِيا كِلانا غنيُ عن أُخِيهِ حياتَه ونحنُ إذا مِتْنا أَسْدُ تَغَانِي

سرعة بديهة <sup>(3)</sup>

جاء رجل برقعةِ مكتوب فيها:

رجلٌ مات وخلّف رجلاً ابن عمّ أخي عمّ أبي

(1) المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/110.

(2) المصدر: المنهج الأحمد: 70/1

(3) المصدر: مناقب الشافعي، الرازي: ص23.

[الكامل]

فأجاب الشافعي في الحال، فقال:

صار مالُ المتوفّى كاملاً باجتماع القولِ، لا مرية فيهِ للله المتوفّى كاملاً باجتماع القولِ، لا مرية فيهِ للله المنافق عنم أبيهِ للله أنب أخي عنم أبيهِ

مرضت من حذري عليه (1) [مجزوء الكامل]

مَرِضَ الحبيبُ فعدتُه فمرضتُ مِنْ حَذَري عليهِ وأتى الحبيبُ يَعُودني فبرثتُ مِنْ نَظَري إليهِ

أعرض عن الجاهل (2) [خلع البسيط]

أَعرِضُ عنِ الْجاهِلِ السَّفيهِ فَكُلُّ ما قالَ فهو فيهِ ما ضرَّ بَحرَ الفُراتِ يوماً أَنْ خاضَ بعضُ الكلابِ فيهِ

واعملنّ بنيّة (3)

عُمْدةُ الخيرِ عندنا كَلِماتُ أربعٌ قالهنَّ خَيرُ البريَّةُ الخيرِ عندنا كَلِماتُ أربعٌ قالهنَّ خيرُ البريَّةُ التَّق المشبهاتِ وازهدُ، ودَعْ ما ليس يعنيكَ، واعْمَلَنَّ بِنيَّة

<sup>(1)</sup> المصدر: روضة المحبين، ابن قيّم الجوزية: ص73. إتحاف السادة المتقين: 6/ 236. مناقب الشافعي، الرازي: ص203. إحياء علوم الدين، الغزّالي: 2/ 188.

<sup>(2)</sup> المصدر: الجوهر النفيس: ص45.

<sup>(3)</sup> المصدر: معاهد التنصيص: 4/186.

[الوافر]

أنا الشيعي (1)

أنا الشِّيعيُّ فِي دِيني وأصلي بمكَّةً، ثمَّ دَارِي عَسْقَلِيَّة

[الوافر]

حديث الرافضية (2)

قال الشافعي مجيباً من اتَّهمه بالرُّفض:

إذا في مجلس نَذكُرُ علياً وسبطَيْهِ، وفاطمةَ الزَّكية (٥) يُقالُ: تبجاوزوا يبا قومُ هذا فهذا مِن حديثِ الرَّافضيَّة بَرثُتُ إلى المهيمنِ مِنْ أُناسٍ يَرونَ الرَّفْضَ حُبُّ الفاطميَّة

[السريع]

المالُ عارية (4)

يا ناظِري بالكُسْوَةِ البالية تحت ثيابي هِمَمْ عالِيَة وإنَّ ما النَّاسُ بآدابِهِمْ والمالُ في كَفِّهِمُ عارِيَة

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، الرازي: ص90. وانظر: سير أعلام النبلاء: 2/ 401، حيث أنكر من زعم أنّ الشافعي تشيّع، ونعته بأنه مفتر.

<sup>(2)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، بديوي، نقلاً عن نور الأبصار: ص127.

<sup>(3)</sup> السبط: ولد الابن والابنة. السُّبطان (هنا): هما الحسن والحُسين ابنا علي رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(4)</sup> المصدر: المنهج الأحمد: 1/ 149.

### [المتقارب]

## العافية (1)

لقد قنعت همّتي بالخمول وصدَّتْ عن الرّتبِ العالية وماجهلت طِيبَ طَعْم العلا ولكنها تُوثِرُ العافية

[السريع]

# الإسلامُ والعافيةُ (2)

لاتأس في الدُنياعلى فائتِ وعندك الإسلامُ والعافية إنْ فناتَ أمرٌ كنتَ تسعى له ففيهما مِنْ فائتٍ كافية

<sup>(1)</sup> المصدر: ديوان الشافعي، مجاهد بهجت: ص129.

<sup>(2)</sup> المصدر: محاضرات الأدباء: 4/ 396. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 66.

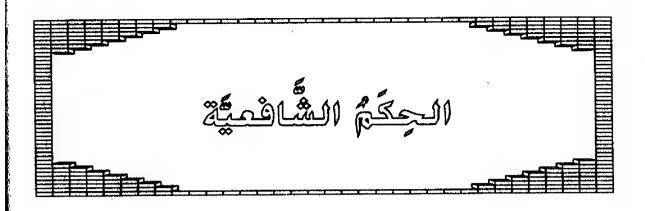

### باب الهمزة

- اخذَر كلّ مستميتِ فإنه مُلِدّ<sup>(1)</sup>.
- أحسنُ الاحتجاج ما أشرقت معانيه، وأُخكِمَتْ مبانيه، وابتهجت له قلوبُ سامعيه<sup>(2)</sup>.
  - إذا أخطأتك الصنيعة إلى من يتقي الله، فاضنَعْها إلى من يتّقي العار(3).
    - إذا أغفلَ العالمُ (لا أدري) أصيبتْ مقاتِلُه (<sup>4)</sup>.
- إذا أنتَ خِفْتَ على عملك العُجْب، فاذكر رضا مَنْ تطلب، وفي أيّ نعيم ترغب، ومِنْ أي عقابٍ ترهب، وأي عافية تشكر، وأي بلاء تذكر، فإنّك إن ذكرت في واحدة من هذه الخصال صَغُر في عينيك ما قد عملت<sup>(5)</sup>.
- و آلاتُ الرياسة خمسٌ: صدقُ اللهجة، وكتمانُ السرّ، والوفاء بالعهد، وابتداءُ النصيحة، وأداءُ الأمانة<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> المصدر: توالي التأسيس: ص135 .قوله: مُلِد: شديد الجدل والخصومة .

<sup>(2)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 51/406.

<sup>(3)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/57.

<sup>(4)</sup> المصدر: أدب الدنيا والدين: ص58.

<sup>(5)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 51/413.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه.

- الآمالُ قطعتْ أعناقَ الرجال؛ كالسّراب خان مَنْ رآه، وأخلف مَنْ رجاه (1).
  - أبين ما في الإنسان ضَغْفُه (2).
- إذا أيسرَ الرجلُ بعد الإقتار شرهتْ نَفْسُه إلى أربع: ينتفي من وليٌ نعمته،
   ويتسرَّى على امرأته، ويهدم داره ويبني غيرها<sup>(3)</sup>.
  - إذا ذُكِر الرجلُ بغير صناعته فقد وُهِص<sup>(4)</sup>.
- إذا رأيتُ رجلاً من أصحاب الحديث، فكأنّي رأيتُ رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ جزاهم الله خيراً، فهم حفظوا لنا الأصل، فلهم علينا فَضْل<sup>(5)</sup>.
  - إذا رأيتم الكتاب فيه إلحاق وإصلاح؛ فاشهدوا له بالصحة (6).
    - إذا صحّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط<sup>(7)</sup>.
      - إذا كثرتِ الحواثجُ فابدأُ بأهمُها(8).
  - أربعة أشياء قليلها كثير: العلَّة، والفقر، والعداوة، والنَّار (9).

<sup>(1)</sup> **المصدر:** الانتقاء: ص100.

<sup>(2)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/56.

<sup>(3)</sup> المصدر: الانتقاء: ص99 . قوله: الإقتار: من أقتر الرجل إذا قلَّ ماله وضاق عيشهُ.

<sup>(4)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 200 . قوله: وُهم: كُسر.

<sup>(5)</sup> المصدر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 8/408.

<sup>(6)</sup> المصدر: آداب الشافعي، الرازي: ص134.

<sup>(7)</sup> المصدر: تذكرة الحفّاظ: 1/362.

<sup>(8)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/56.

<sup>(9)</sup> المصدر: الانتقاء: ص100 .قوله: العلة: المرض.

- ♦ أرفعُ الناسِ قدراً مَنْ لا يرى قدره، وأكثرُ الناس فَضْلاً مَنْ لا يرى فضله (1).
- ♦ أشد الأعمال ثلاثة: الجودُ من قلة، والورع في خلوة، وكلمةُ الحق(2).
- أصلُ العلم التثبت، وثمرته السلامة، وأصلُ الورع القناعة، وثمرته الراحة، وأصلُ العمل التوفيق، وثمرته النُّجْح، وأصلُ العمل التوفيق، وثمرته النُّجْح، وغايةُ كلِّ أمرِ الصِّدق<sup>(3)</sup>.
  - أصلُ كلِّ عداوة الصنيعةُ إلى الأنذال<sup>(4)</sup>.
- و أظلمُ الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع جفا أقاربه، وأنكر معارفه، واستخفَ بالأشراف، وتكبّر على ذوي الفضل<sup>(5)</sup>.
- أظلم الظالِمين لنفسه مَنْ تواضع لمن لا يكرمه، ورغب في مودة مَنْ لا ينفعه. وقيل: مَدَحَ مَنْ لا يعرفه (6).
  - إعرابُ القرآن أحبُ إلي من بعض حروفه (7).
- اقْبَلْ مِنْي ثلاثة أشياء: لا تخوضَن في أصحاب النبي ﷺ فإن خَصْمَكَ النبي ﷺ فإن خَصْمَكَ النبي ﷺ يوم القيامة، ولا تشتغل بالكلام فإنّي قد اطلعتُ مِنْ أهل الكلام على أمرِ عظيم، ولا تشتغل بالنجوم فإنّه يجرُ إلى التّعطيل(8).

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 201.

<sup>(2)</sup> المصدر: توالي التأسيس: ص137.

<sup>(3)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 51/408.

<sup>(4)</sup> المصدر: توالى التأسيس: ص135.

<sup>(5)</sup> المصدر: الانتقاء: ص99.

<sup>(6)</sup> المصدر: توالى التأسيس: ص135.

<sup>(7)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 374/51.

<sup>(8)</sup> المصدر: توالى التأسيس: ص138.

- الزم الصّمتَ إلى أن يلزمك التكلّم، فإنّما أكثر من يندمُ إنّما يندمُ إذا هو نطق، وقلّ من يندم إذا سكت، واعلم بأن الرجوع عن الصمت إلى الكلام أحسنُ من الرجوع عن الكلام إلى الصمت. العطيةُ بعد المنع أحسنُ من المنع بعد العطية (1).
- إلهي أعوذُ بك من مقام الكذّابين، وأعلام الغافلين. إلهي خشعت لك قلوبُ العارفين، وولهت بك هِمَمُ المشتاقين، فَهَبْ لي جودك، وَجَلّلني سترك، واغفُ عني بكرم وجهك، يا كريم (2).
  - إنَّ أظلمَ الناس لنفسه مَنْ رغبَ في مودَّة مَنْ لا يراعي حَقَّه<sup>(3)</sup>.
- إنَّ العلمَ عِلْمان: عِلْم الدين وعلم الدنيا، فالعلمُ الذي للدِّين فهو الفقه، والعلم الذي للدنيا فهو الطب<sup>(4)</sup>.
  - إنّ للعقل حداً ينتهي إليه؛ كما أنّ للبصر حداً ينتهي إليه (5).
    - إِنَّ الله خلقك حرّاً فكن كما خلقك<sup>(6)</sup>.
    - أنفعُ الذخائر التقوى، وأضرُّها العدوان<sup>(7)</sup>.
- إنك لا تقدرُ أَنْ تُرْضِي النّاسَ كلهم، فأصلحُ ما بينك وبين الله، ثم لا تُبالِ
   بالناس<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 412/51.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه: 51/336 .قوله: ولهت: تحيّرت من شدة الحب.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب الشافعي: 2/ 193.

<sup>(4)</sup> المصدر: توالي التأسيس: ص138.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه: ص134.

<sup>(6)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/197.

<sup>(7)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/55.

<sup>(8)</sup> المصدر: توالي التأسيس: ص138.

- إني إذا أبغضتُ الرجل أبغضتُ شِقِيَ الذي يليه<sup>(1)</sup>.
- أيّ سمآءِ تظلّني وأي أرض تقلّني إذا ِرويتُ عن رسول الله ﷺ حديثاً، فلم أقلْ به (2).
  - الإيمانُ قول وعمل، يزيدُ وينقص<sup>(3)</sup>.

#### باب الباء

• بئس الزادُ إلى المعاد العدوان على العباد<sup>(4)</sup>.

#### باب التاء

- و تعبّد من قبل أن ترأس، فإنك إن رأست لم تقدر أن تتعبّد (5).
  - ▼ تعلّموا العربية؛ فإنها تثبتُ الفضل، وتزيدُ في المروءة (6).
    - التواضعُ مِنْ أخلاق الكرام، والتكبُّرُ من شِيم اللئام<sup>(7)</sup>.
      - التواضعُ يورثُ المحبة، والقناعةُ تورثُ الراحة<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيقهي: 2/ 194.

<sup>(2)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 51/388.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه: 15/311.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه: 15/411.

<sup>(5)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/54.

<sup>(6)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 51/374.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق: 15/ 413. ومناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 200.

<sup>(8)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/56.

#### باب الثاء

- ثلاث خصال من كتمها ظلم نفسه: العلّة من الطبيب، والفاقة من الصديق،
   والنصيحة للإمام<sup>(1)</sup>.
  - ثلاثةُ أشياء ليس لطبيب فيها حيلةً: الحماقة، والطاعون، والهرم<sup>(2)</sup>.

### باب الجيم

◄ جوهرُ المرء في خِلالِ ثلاث: كتمان الفقر حتى يظنَّ الناسُ من عفتك أنّك غني، وكتمان الشَّدَّة حتى يظنَّ الناسُ أنك راضٍ، وكتمان الشَّدَّة حتى يظنَّ الناسُ أنك متنعم<sup>(3)</sup>.

#### بابُ الحاء

- الحرية هي الكرم والتقوى، فإذا اجتمعا في شخص فهو حرّ (⁴)!
- حياة الأرض بالديم، وحياة النفوس بالهمم، وحياة القلوب بالحِكم (٥).

<sup>(1)</sup> المصدر: الانتقاء: 100 .قوله: الفاقة: الفقر.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه: 99.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/188.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه: 2/ 200.

<sup>(5)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 51/409.قوله: الدّيم: ج ديمة؛ المطر يدوم في سكون لا رعد فيه ولا برق.

#### باب الخاء

خيرُ الدنيا والآخرة في خمس خصال: غنى النفس، وكفّ الأذى، وكَسب الحلال، ولباس التقوى، والثّقة بالله في كلّ حال<sup>(1)</sup>.

#### باب الراء

- رِضَا النَّاسِ غَايَةٌ لاَ تُدْرَكُ<sup>(2)</sup>.
- رياضة ابن آدم أشد من رياضة الدواب<sup>(3)</sup>.

#### باب الزاي

زينةُ العلماء: التقوى، وحِلْيتُهُم: حسن الخلق، وجمالهم: كرمُ النفس<sup>(4)</sup>.

#### باب السين

- سُئِل: أي الأشياء أوضع للرجال؟ فقال: كثرة الكلام، وإذاعة السر، والثقة بكل أحد<sup>(5)</sup>.
- السَّخاءُ والكرم يُغطِّيان عيوبَ الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحقهما بِدْعة (6).

<sup>(1)</sup> المصدر: توالى التأسيس: 135.

<sup>(2)</sup> المصدر: معجم الأدباء: 17/304.

<sup>(3)</sup> المصدر: الانتقاء: 99.

<sup>(4)</sup> المصدر: توالي التأسيس: 135.

<sup>(5)</sup> المصدر: الانتقاء: 99.

<sup>(6)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 51/398.

• سياسة الناس أشد من سياسة الدواب (1).

### باب الشين

الشفاعات زكاة المروءات<sup>(2)</sup>.

#### بابُ الصاد

• صُحْبةُ مَنْ لا يخاف الله عار (3).

#### بابُ الضاد

ضياعُ الجاهل قلَّة عقله، وضياعُ العالم أن يكونَ بلا إخوان، وأضيعُ من هؤلاء أن يؤاخيَ الإنسانُ مَنْ لا عَقْلَ له (4).

#### بابُ الطاء

• طلبُ العلم أفضلُ من صلاة النافلة (5).

#### بابُ الظاء

♦ الظرف: الوقوف مع الحق كما وقف (6).

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 187.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه: 2/ 193. توالى التأسيس: 135.

<sup>(3)</sup> المصدر: الانتقاء: 99.

<sup>(4)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 51/413.

<sup>(5)</sup> المصدر: توالى التأسيس: ص138. تهذيب الأسماء واللغات: 1/54.

<sup>(6)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/54.

#### باب العين

- العاقلُ مَنْ عَقَلَه عَقْلُه عن كلّ مذموم<sup>(1)</sup>.
- العلمُ جَهْلٌ عند أهل الجهل، كما أنَّ الجهلَ جهلٌ عند أهل العلم (2).
- عليك بالزُّهد، فإنَّ الزهدَ على الزاهد أحسنُ من الحلي على النَّاهد<sup>(3)</sup>.

#### باب الفين

غَضَبُ الأشرِاف يظهرُ في أفعالها، وغضبُ السُّفهاء يظهرُ في ألسنتها (٩).

#### باب الفاء

الفتوة حلى الأحرار<sup>(5)</sup>.

#### بابُ القاف

القرآنُ كلامُ الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر (6).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه: 1/55.

<sup>(2)</sup> المصدر: ترتيب المتدارك: 1/394.

<sup>(3)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 15/394 .قوله: الناهد: المرأة التي ارتفع ثديها عن الصدر.

<sup>(4)</sup> المصدر: الانتقاء: 100.

<sup>(5)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 200.

<sup>(6)</sup> **المصدر**: البداية والنهاية: 10/212.

#### باب الكاف

- کلامُ الله غیرُ مخلوق<sup>(1)</sup>.
- ♦ كلما طالتِ اللحيةُ تكوسَجَ العقل<sup>(2)</sup>.
- الكيسُ العاقلُ هو الفَطِنُ المتغافل<sup>(3)</sup>.

#### باب اللام

- لا بأسَ بالفقيه أن يكون معه سَفِية يسافه به (4).
  - لا تبذل وجهك إلى مَنْ يهونُ عليه ردّك(٥).
- لا تسكنن بلداً لا يكونن فيه عالم ينبئك عن دينك، ولا طبيب ينبئك<sup>(6)</sup>.
  - لا وفاء لعبد، ولا شكر للثيم، ولا صنيعة عند نَذْل<sup>(7)</sup>.
- لا يكملُ الرجلُ في الدنيا إلا بأربع: الدّيانة، والأمانة، والصيانة، والوّزانة (8).
  - لا ينبغي لأحد أن يسكن بلدة ليس فيها عالم ولا طبيب<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 51/313.

<sup>(2)</sup> المصدر: الوافي بالوفيّات: 2/ 174 . قوله: تكوسج: نقص.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 198.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه: 2/ 205.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه: 2/ 197.

<sup>(6)</sup> المصدر: تاريخ مدينة دمشق: 51/410.

<sup>(7)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/57.

<sup>(8)</sup> **المصدر** نفسه: 1/55. توالى التأسيس: 134.

<sup>(9)</sup> المصدر: الانتقاء: 99.

- و لا ينفعك من جار السوءِ التوقّى<sup>(1)</sup>.
- لأن يلقى الله العبدُ بكل ذنبٍ ما خلا الشرك؛ خيرٌ مِنْ أن يلقاه بشيءٍ من الهوى (2).
  - اللبيبُ العاقلُ هو الفَطِنُ المتغافلُ<sup>(3)</sup>.
  - للمروءة أربعة أركان: حُسن الخُلق، والسَّخاء، والتَّواضع، والشُّكر<sup>(4)</sup>.
- لو علمتُ أن شُرْبَ الماء البارد ينقصُ مروءتي لما شربته، ولو كنتُ اليوم
   ممن يقول الشعر لرثيتُ المروءة<sup>(5)</sup>.
  - ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته (6).
  - ليس الخطأ أن يرمي الإنسانُ الهدف؛ إنما الخطأ ما تعمُّده (7).
    - ليس سرور يعدلُ صحبة الإخوان، ولا غمّ يعدلُ فراقهم<sup>(8)</sup>.
      - ليس العلمُ ما حفظ العالم، بل ما نفع.
- ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنّه، لأنه إن كان صغيرا استحقروه، وإن
   كان كبيرا استَهْرَمُوه (9).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه: 100.

<sup>(2)</sup> المصلر: تاريخ مدينة دمشق: 51/310.

<sup>(3)</sup> المصدر: صفة الصفوة: 1/486.

<sup>(4)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 188.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه: 2/ 187.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه: 2/ 194.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه: 2/ 202.

<sup>(8)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/54.

<sup>(9)</sup> المصدر: توالى التأسيس: 136.

#### بأب الميم

- ๑ ما أكرمتُ أحداً فوق مقداره إلا اتضع مِنْ قدري عنده بمقدار ما أكرمته (¹).
  - ♦ ما تقرّب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم (2).
    - ما رأيتُ صوفياً عاقلاً قط إلا مسلم الخَوَّاص<sup>(3)</sup>.
    - ما ضُحِكَ من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه<sup>(4)</sup>.
      - ما فزعتُ من الفقر قط<sup>(5)</sup>.
    - ما نظر الناسُ إلى مَنْ هُم دونهم إلا بسطوا ألسنتَهم فيه (6).
      - المراء في العلم يقسّي القلب، ويورث الضّغائن<sup>(7)</sup>.
        - المروءة: عِفّة الجوارح عمّا لا يعنيها<sup>(8)</sup>.
    - من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومَنْ أراد الآخرة فعليه بالعلم (9).
- من استُغضِب فلم يغضب فهو حمار، ومن استُرْضِي فلم يَرضى فهو شيطان (10).

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 190.

<sup>(2)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/54.

<sup>(3)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 207.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه: 2/ 214.

<sup>(5)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/254.

<sup>(6)</sup> المصدر: توالي التأسيس: 134.

<sup>(7)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/54. قوله: الضغائن: ج ضغينة؛ الحقد الدفين.

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه: 1/55.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه: 1/54.

<sup>(10)</sup> المصدر: توالى التأسيس: 136.

- من أمَّل بخيلاً فاجراً، كانت عقوبته المحرمان(1).
  - مَنْ تزين بباطل هُتِكَ سَثْره (2).
- مَنْ تعلّم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قَدْرُه، ومن كتَب الحديث قويت حُجّته، ومَن نظر في اللغة رقَ طبعه (3).
- مَنْ حَضر مجلسَ العلم بلا محبرة وورق، كان كمن حضر الطاحون بغير قمح<sup>(4)</sup>.
  - من سَامَ نفْسَه فوق ما يساوي ردّه الله تعالى إلى قيمته (5).
  - مَنْ صَدقَ في أخوة أخيه قبِلَ عِلله، وسَدٌّ خَلله، وعفا عن زَلله<sup>(6)</sup>.
    - مَنْ طلب الرّياسةَ فَرّت منه، وإذا تَصَدر الحدثُ فاته عِلْمٌ كثير (7).
      - ๑ مَنْ طلب علماً فليدقِّق، لئلا يضيعَ دقيق العلم (8).
      - من علامة الصّديق أن يكون لصديق صديقه صديقاً<sup>(9)</sup>.
- من كان فيه ثلاث خصال فقد أكمل الإيمان: من أمر بالمعروف وائتمر به،
   ونهى عن المنكر وانتهى عنه، وحافظ على حدود الله تعالى (10).

<sup>(1)</sup> المصدر: الانتقاء: 101.

<sup>(2)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/56.

<sup>(3)</sup> المصدر: توالى التأسيس: 136.

<sup>(4)</sup> المصدر: توالى التأسيس: 135.

<sup>(5)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/56.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه: 1/ 55 . قوله: خلله: فقره. زلله: أخطاؤه . ﴿

<sup>(7)</sup> المصدر: توالى التأسيس: 137.

<sup>(8)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/54.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه: 1/55.

<sup>(10)</sup> المصدر نفسه: 1/56.

- من كتم سرّه كانت الخِيرة في بيده (1).
  - من لم تعزّه التقوى فلا عزّ له (2) أبر
  - مَن لم يكن عفيفاً لم يزل سخيفاً (3).
- من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ریخه زاد عقله<sup>(4)</sup>.
- مَنْ نمَّ لك نَمَّ عليك. ومَنْ نَقَل إليكَ نقل عنك. ومن إذا أرضيتَه قال فيك ما ليس فيك، كذلك إذا أغضبتَه قال فيك ما ليس فيك<sup>(5)</sup>.
- ๑ مَنْ وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه (6).

## بابُ النون

الناسُ في غفلة عن هذه السورة: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ﴾ (7).

## باب الواو

الوقارُ في النُّزْهَة سُخف<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه: 1/56.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه: 1/54.

<sup>(3)</sup> المصدر: الانتقاء: 100.

<sup>(4)</sup> المصدر: صفة الصفوة: 1/487.

<sup>(5)</sup> المصدر: توالى التأسيس: 136. تهذيب الأسماء واللغات: 1/56.

<sup>(6)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/56.

<sup>(7)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/54.

<sup>(8)</sup> المصدر: توالي التأسيس: 136. مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 212.

## باب الياء

- با بُني، رفقاً رفقاً؛ فإن العَجَلة تنقص الأعمال، وبالرفق تُدرك الآمال (1).
- ويا ربيع ! لا تتكلّم فيما لا يعنيك ؛ فإنك إذا تكلّمت بالكلمة ملكتك، ولم تملكها (2).
- يحتاجُ طالبُ العلمِ إلى ثلاث خصالِ: طولِ العمر، وسَعةِ ذات اليد، والذكاء (3).

انتهى وبحمد من الله

<sup>(1)</sup> المصدر: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 189.

<sup>(2)</sup> المصدر: تهذيب الأسماء واللغات: 1/54.

<sup>(3)</sup> المصدر: توالى التأسيس: 138.

## الفهرس

|          | 7 . |   |     |    | ٠.  | • | •  |     |     | • |     |     | •   |   | ٠. |     |     |   |    |     |     |     |     |    |          |    | •   |          |      |              | •                                |             |                |                 | 2              | ذما       | i  |
|----------|-----|---|-----|----|-----|---|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|----|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|----|----------|----|-----|----------|------|--------------|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|----|
|          |     |   |     |    |     |   |    |     |     |   |     |     |     |   |    |     |     |   |    |     |     |     |     |    |          |    |     |          |      |              |                                  |             |                |                 | بيرا           |           |    |
| 11       | ۱.  | • |     | •  |     |   |    |     | •   | • | •   |     | •   | • |    |     |     |   | ٠. | •   |     | ı   | 4   | ک  | <u>ر</u> | و- |     | ب<br>نم  | شا   | JI           | ان                               | ا<br>بوا    | ۔<br>د         | فر              | ئ              | لا        | نا |
| 17       | 7.  | • |     |    |     |   |    |     |     | • | • • |     |     |   |    |     |     |   |    | •   |     |     |     | ٠. |          |    | ï   | ۔<br>لین | jı . | ف            | ֡֝֝֝֓֞֝֝֓֓֓֓֝֝֓֓֓֝֝֡֝֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֝ | -ر<br>و اا  | ä              | ب<br>نمر        | اله            | فنةُ      | قا |
| 17       | ٠.  | • | •   |    |     | • | •  |     |     |   |     |     |     | • |    |     |     |   |    |     |     | •   |     |    |          |    |     |          |      |              |                                  |             | اگاد           | الأ             | دَع            | •         |    |
| 18       |     |   |     |    |     |   |    |     |     | • |     |     | •   | • |    |     | •   |   |    |     |     |     |     |    |          |    |     |          |      |              |                                  | ۱<br>سا     | ֝֟֝֟֝֝֟<br>וلأ | امُ             | ت<br>سِهٔ      |           | ,  |
| 18       | ·   |   |     | ٠. |     |   |    |     |     |   |     |     |     |   |    |     |     |   |    |     |     |     |     |    |          |    |     |          |      |              | 1                                | -ں<br>الاء  | ال             | 1               | جَه            |           |    |
| 19       | ١.  |   |     |    | •   | • |    |     |     |   |     |     |     |   |    |     |     |   |    |     |     |     |     |    |          |    |     |          |      |              |                                  |             | _``            | H .             | ب.<br>بغد      |           |    |
| 19       | ٠.  |   |     |    |     |   | ٠. |     |     |   |     |     |     |   |    |     |     |   |    |     |     |     |     |    |          |    |     | -        |      | ¥            | i                                | 1           | -<br>ء         | ,               | الم            |           |    |
|          |     |   |     |    |     |   |    |     |     |   |     |     |     |   |    |     |     |   |    |     |     |     |     |    |          |    |     |          |      |              |                                  |             |                |                 | <u>.</u><br>لا |           |    |
| 20       |     |   |     |    |     |   |    |     |     |   |     |     |     |   |    |     |     |   |    |     |     |     |     |    |          |    |     |          | ٠,   | ر<br>ا       | -<br>ند.ا                        | ر<br>اد     | د<br>ا         | سی              | مقا            |           |    |
| 20       |     |   | • • |    |     |   |    |     |     |   |     |     |     |   |    |     |     |   |    |     |     |     |     | _  |          |    |     |          |      |              | Ċ                                | <br>\       | ' -<br>        | -ورر<br>ائ      | قض             |           |    |
| 21       |     |   |     |    |     |   |    |     |     |   |     |     |     |   | •  |     |     |   | _  |     |     |     |     |    |          | •  | ••  | ••       | ••   |              |                                  |             | <b>-</b> 1     | ما              | ال             | ,<br>Ž 21 | I  |
| 21       |     | • |     |    |     |   |    |     |     |   |     |     |     |   | _  |     |     |   | •  | •   | •   | •   | • • | •  | • •      | •  | •   | ••       | • •  | •            |                                  | 11          | •              | برات<br>دادا    |                | اليا      | •  |
| 21       |     | • |     |    |     |   |    |     |     |   | _   | _   |     |   | _  |     |     | • | •  | • • | •   | • • |     | •  | · ·      | •  | • • | ••       |      | <del>ب</del> | -                                | ٠,<br>دا    | ب              | ي<br>اا         | مح<br>آدا      |           |    |
| 22       |     |   |     | _  |     |   | _  | _   |     |   | _   | _   |     |   | •  | •   |     | • | •  | • • | • . | • • | •   | •  | • •      | •  | • • | ••       | • ,• | • •          |                                  | راد<br>ــا  | نمر<br>اا      | " (<br>: :      | بير<br>:•      |           |    |
| 22       |     |   |     |    |     |   | _  | •   |     |   | •   | •   | •   | • | •  | • • | • • | • | •  | • • | •   | • • | •   | •  | • •      | •  | • • | • •      |      | ١.           | Ü                                | جي          | الر<br>اگ      | ب <b>ه</b><br>ا | هي             |           |    |
| 23       |     |   |     | •  | _   |   | •  | •   | •   | • | •   | •   | • • | • | •  | • • | •   | • | •  | • • | •   | • • | •   | •  | • •      | ١  | ٠,  | -        | ~    | وا           |                                  | .يـ         | <b>.</b>       | ن ۱<br>ک        | بير'<br>1.     |           |    |
| 23       | •   |   | •   | •  | •   | • | •  | •   | • • | • | •   | • • | • • | • | •  | • • | •   | • | •  | • • | •   | • • | •   | •  | • •      | •  | • • | • •      | • •  | •            | ڀ                                | سير<br>ان و | ح<br>اا        | ت .             | الد<br>ال      |           |    |
| 23       |     |   |     |    |     |   |    |     |     |   |     |     |     |   |    |     |     |   |    |     |     |     |     |    |          |    |     |          |      |              |                                  |             |                |                 |                |           |    |
|          |     |   |     |    |     |   |    |     |     |   |     |     |     |   |    |     |     |   |    |     |     |     |     |    |          |    |     |          |      | -            |                                  | -           |                | •               |                |           |    |
| 24<br>24 |     |   |     |    |     |   |    |     |     |   |     |     |     |   |    |     |     |   |    |     |     |     |     |    |          |    |     |          |      |              |                                  |             |                |                 |                |           |    |
| - T      | • • | • | •   | •  | • • | • | •  | • • | •   | • | •   |     | •   | • |    |     |     | • |    |     |     |     |     |    |          |    |     | ું -     | عسم  | لحد          | ١.                               | ازر         | 4              | IJL.            |                |           |    |

| إذا وافق التقدير               |
|--------------------------------|
| دلَلْتنا على مكرمة             |
| زوجة الشافعيّ                  |
| طلائع الشيب مطلائع الشيب       |
| واغترب واغترب                  |
| معرفةً حقّ الأديب 28           |
| دعوة                           |
| مكذا الدّمرُ                   |
| الغِني عن الشيء لا به ي        |
| سِنَيْفتح بابٌ                 |
| الأُسْدَ لا تُجيب الكلاب       |
| خبّرا عنّي المنجّم عني المنجّم |
| النفس العزيزة                  |
| a=a,                           |
| نافية التاء                    |
| قافيةُ التّاء                  |
|                                |
| طِلاب المكارم                  |
| طِلاب المكارم 33 الدَّراهم 34  |
| طِلاب المكارم                  |
| طِلاب المكارم                  |

| آل النبيّ ذريعتي نال النبيّ ذريعتي                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قافيةُ الْجيم يَا نَا الْجِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْجِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْجِيمِ |
| صبر جميل                                                                                                        |
| عند الله المخرج                                                                                                 |
| مافيا يخبّر الضيف أهمله؟ الفيف أهمله؟                                                                           |
| قانيةُ الحاء                                                                                                    |
| سؤال الأوجه الكالحة                                                                                             |
| هاشمتي عرَّس في رمضان ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                     |
| الصمت شرف شرف                                                                                                   |
| الفقيه والصوفتي42                                                                                               |
| الهم فضل نفضل 43                                                                                                |
| قافية الدال                                                                                                     |
| 44                                                                                                              |
| فاهرب بنفسك                                                                                                     |
| عَفْوُ المهيمن غَفْوُ المهيمن                                                                                   |
| الْجِدُ (الحظّ)                                                                                                 |
| العبد (العلم المنطق) محدقت ولكن! 45                                                                             |
| أترك ما أريد لما يريدُ أترك ما أريد لما يريدُ                                                                   |
| سهام الغزال                                                                                                     |
| الحق                                                                                                            |
| ماذا                                                                                                            |
| معاداة الحسد                                                                                                    |
| في قضاء الحق راحة                                                                                               |
| قي قضاء الحق راحمه<br>تمنّی رجال أنْ أموت                                                                       |
| نمنی رجان الموك                                                                                                 |
| السور كالأعباد                                                                                                  |
|                                                                                                                 |

| الشعر والعلماء 49             |     |
|-------------------------------|-----|
| الأخلاء والغدر                |     |
| أخو الثقة                     |     |
| ما الرفض ديني 51              |     |
| ابتهال لصرف الآفات            |     |
| دع القُبح                     |     |
| ليةُ الرّاء                   | تاذ |
| ثوب القنوع 53                 |     |
| المذلَّة كفر                  |     |
| قبول المعاذير                 |     |
| نفسٌ أبيَّة نفسٌ أبيَّة       |     |
| صُروف الدهر55                 |     |
| الدِنانير الدِنانير           |     |
| تعلُّم                        |     |
| كيف                           |     |
| ديةُ الذنب                    |     |
| كر الجديدين 56 56             |     |
| اكتحال العينِ بالعين!         |     |
| عند صفو اللّيالي57            |     |
| ليس يُكسفُ إلا الشمس والقمر57 |     |
| راضٍ بما حكم الدهر57          |     |
| لا سلامة من ألسنة الناس 58    |     |
| العداوة والصداقة              |     |
| بُليتُ بأربع                  |     |
| وحدتي                         |     |
| أسبابُ الفراغ 59 الفراغ       |     |

| 59 | الصمت متاجر الرجال         |
|----|----------------------------|
| 59 | كيس الصبر                  |
| 60 |                            |
| 60 |                            |
| 61 |                            |
| 61 |                            |
| 62 |                            |
| 62 | •                          |
| 62 | _                          |
| 62 |                            |
| 63 |                            |
| 64 |                            |
| 64 | ,                          |
| 65 | آدابُ المناظَرة            |
| 65 | أباريق الهوى               |
| 66 | قافيةُ السين               |
| 66 | لذة السلامة                |
| 66 | هل تذكرين؟                 |
| 66 | وَقْفَة الحرّ بباب النحس . |
| 67 | العلم فخر المجلس           |
| 67 | , ,                        |
| 68 | يا واعظ الناس              |
| 68 |                            |
| 70 | <b>*</b>                   |
| 70 |                            |
| 70 | العلم نور الله             |

| قافيةُ الضاد تافيةُ الضاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماذا يُرجى منكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ليرضى ليرضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حذارِ من الإخوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إني رافضي اني رافضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قافيةُ الَّعين تافيةُ الَّعين اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمِلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| نفْع الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مستحقّر الصفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| زكاة الجاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عزيزُ النفس عزيزُ النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آدابُ الناصح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فاخرج ترى الناس الناس على الناس ال  |
| الأفتدةُ مزارع الألْسُن 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| النصيحة لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يا من يرى ما في الضمير با من يرى ما في الضمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مداواةُ الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| غِيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الورعالورع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الطمع والقناعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أضلأضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الذلّ في الطمع الذلّ في الطمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| موضع الودّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قافيةُ الفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| صديقٌ صدوقٌ صادق 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبو حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كيف الوصول إلى سعاد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قوة وضعف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المتنسُّكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قافيةُ القاف 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الهمَج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من البرّ ما يكون عقوقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العلم صَيْدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| و فاء الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الأحمق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العجز والمداراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بقية الناس 85 الناس النا      |
| مواساةُ الأصدقاء 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صورة الغريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قسمة الرحمن 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لما تغرّب حاز الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الذّ من وصل غانية الذّ من وصل غانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علمي معي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المجنون والمرزوق 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ماذا العناء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قانيةُ الكاف الكا |
| أحرق الأكباد هذا المبارك90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الْجاهل المتنسُّك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القناعةُ رأس الغني الفناعةُ رأس الغني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ومن الشقاوة 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| تولّ جميع أمورك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| تُون بسيع شورك على المراد على المراد | . 113 |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نافي  |
| المشي إلى الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| لعلَّه يَعيرني كتابًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| حب آل بیت رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| زيارة أحمد بن حنبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| الملوك بلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| الفضل للذي يتفضَّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| الناس داءً دفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ولا تَرْضَ من عيشِ بدونٍ 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| الحرُّ في الدنيا قليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| إخوان النائبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| الْجهول والأمل 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| تهنئة وتعزية 97 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| المداراة والحاسد 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| حبُّ عليَّ وأبي بكر رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| أدّبني الدهر الده       |       |
| البُخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| الفقر والعيال 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| هذا محلَّى99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| حظوة الغنيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| طعم الفقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

| 100 | اكتسابُ المعالي                       |
|-----|---------------------------------------|
|     | الفقيه والرئيس والغنى                 |
|     | حسبك شرفاً                            |
|     | أعمش كحُّال                           |
|     | قافيةُ الميم                          |
| 102 | - ۱۰ - ۱۰ - ۱۲ تطع النفس ۱۲ تطع النفس |
|     | ذو التقوى                             |
| ·   | شراب الأنس                            |
|     | ر                                     |
|     | قتل العدو                             |
|     | فضل العلم                             |
|     | أحكامُ الهوى                          |
|     | مع العلم                              |
| 106 | حسن ثيابك                             |
|     | مُغْلِممُغْلِم مُعْلِم                |
| 107 | ماحب العلم                            |
| 107 | الصديق                                |
| 108 | الحُرّ وحُرَم الرجال                  |
|     | سقم بلا ألم                           |
| 108 | صبر أيّام                             |
|     | ثلاث                                  |
|     | ولقد بلوتك                            |
|     | عزّة العلم                            |
|     | منع العلم ومنحه                       |
|     | قافيةُ النون                          |

| 111 | هداية العلم                       |
|-----|-----------------------------------|
|     | اللئيم والغنى                     |
|     | طلِّقُوا الدنيا                   |
| 112 | نعيب زماننا                       |
| 112 | الطمع يُهين النفس                 |
| 112 | ے یہ۔ں<br>تکون أو لا تکون         |
|     | ای فتی                            |
|     | بي منيباخك                        |
|     | ر من شدّة إلا تهون                |
| 114 | احفظ لسانك                        |
| 114 | يا عينُ للناسِ أعينُ              |
| 115 | يه عين عدد مِن سين<br>إهانة النفس |
|     | ودّك طالق                         |
|     | عزاء                              |
|     | يحب عجوزاً                        |
|     | له الرجعة                         |
| 117 | هذا بذاك                          |
|     | التجاهل                           |
|     | ما الذي يحلّ من التقبيل في رمضان؟ |
| 118 | جنون الجنون                       |
| 118 | العلوم سوى القرآن مشغلة           |
|     | النساء                            |
| 119 | كنوزكنوز                          |
| 119 | يا جامع المال                     |
| 120 | الشوق إلى غزّة                    |
|     | المق                              |
|     |                                   |

| 120 | لبيك ثالثة                      |
|-----|---------------------------------|
| 121 | وموتُ أحبّتِي قبلي يسوني        |
| 122 | عافني واعف عني                  |
|     | لن تنال العلم إلا بستة          |
|     | كامل المعاني                    |
|     | عيون الكلام                     |
|     | الرضى بالدون                    |
|     | مشيئة الله عزّ وجلّ             |
|     | سوء الظّن                       |
|     | كل ما يأتيك منه                 |
|     | قافيةُ الهاء                    |
|     | إذا تداينتُم                    |
|     | وللقلب على القلب دليل حين يلقاه |
|     | كبرياء                          |
|     | منازل                           |
|     | خذوا من كلّ فنّ أحسنه           |
|     | الصبر جنّة                      |
|     | قافية الياء                     |
|     | عمامة                           |
|     | ونحن إذا مِثنا أشدَ تغانيا      |
|     | سرعة بديهة                      |
|     | مرضتُ من حذري عليه              |
|     | أعرض عن الجاهل                  |
|     | واعملن بنيَّة                   |
|     | أنا الشيعي                      |
| 130 | المحدث الرافصية ومرورون         |

| 130 | المالُ عارية                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 131 |                                                                                |
| 131 | الإسلامُ والعافيةَ                                                             |
| 132 | الإسلامُ والعافيةَالإسلامُ والعافيةَالحِكَمُ ٱلشَّافعيَّةالحِكَمُ ٱلشَّافعيَّة |